

جميع الحقوق محفوظة للمحقق الطبعة الاولى ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

عنوان المحقق الامساء– الهفوف ص – ب ٥٣١٨٠ سلسلة إحياء كتب التراث الإسلامي الفقه الحنفي

( )

# ئينلُ المَرامِ بشرْح كِفَاياةِ الغالام

تأليف

العالم العلامة

الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الملك (١٢٧٠هـ - ١٣٣٩هـ)

> دراسة وتحقيق حفيد المؤلف

د/عبد الإله بن محمد بن أحمد بن عبد اللطيف المسلا أستاذ الفقه المساعد بكليات البنات بالأحساء ٢٠٠٣ - ٢٠٠٣م قال سول الله صلى الله عليه وسلم "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاسية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوله". حديث صحيح

# بسم الله الرحمز الرحيم المقدمة

الحمد لله رب العالمين الذي بين لنا في كتابه أن الدين عنده الإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام، وآله وصحبه الأطهار الأعلام، الذين شادوا الدين وبَيّنوا للناس المَرَامْ. وبعد:

فإن علم الفقه من أشرف العلوم وأجلّها، لأنّ بدونه لا يتم العلم بأحكام الله عز وجل من عبادات ومعاملات وغيرهما من الأحكام.

وقد بذل فقهاؤنا الأعلام جهوداً مضنيةً في تدوين هذا العلم، فألفوا فيه الكتب، وصنفوا فيه المصنفات، من متون وشروح وحواشٍ ومنظومات.

ومن تلك المنظومات الفقهية منظومة ((كفاية الغلام)) للشيخ عبد الغني النابلسي المتوفى سنة ١١٤٣هـ، والذي بيّن فيها مؤلفها أركان الإسلام والمهم من الأحكام بطريقة يسهل حفظها على المبتدئين في طلب العلم.

وكنت قد حفظت هذه المنظومة مع بعض الطلبة في بدايتي لطلب العلم سنة ١٤٠٧هـ، على يد الأستاذ/عادل بن عبد الرحمن با طيور في

المدرسة الشلهوبية (١) الواقعة بالكوت بالأحساء، والذي كان يشجعنا على حفظ هذه المنظومة، ودائماً كان يردد عبارة "من يحفظ حجة على من لا يحفظ".

وممن اعتنى بهذه المنظومة الجد الشيخ عبد اللطيف الملا الحنفي رحمه الله تعالى مفتي الأحساء الأسبق ، فوضع عليها شرحاً جميلاً أسماه ((نيلل المرام بشرح كفاية الغلام))، أوضح فيه المراد، وأتم فيه المفاد، وأسهل ما فيها من المسائل الصعاب.

وكان هذا الشرح مخطوطاً يقع في (٧٤) صفحة ، وقد وفقني الله سبحانه وتعالى أن أتشرف بتحقيقه وإحراجه لطلبة العلم ، وهذا من باب الإعتراف بالواجب الذي علي أن أقوم به تجاه هذا التراث العظيم الذي تركه لنا الأجداد.

وهذا الكتاب يعتبر الإصدار الثالث لي بعد توفيق الله عز وجلّ ضمن سلسلة إحياء كتب التراث الإسلامي (٢).

هذا وقد جعلت عملي في حدمة هذا المخطوط مقسماً إلى قسمين :

<sup>(</sup>۱) هذه المدرسة احدى المدارس العلمية بالكوت، وقد أوقفها الشيخ بكر بن الملا أحمد القاري سنة ۱۱۸۳هـ لتدريس الفقه الحنفي وما تيسر من علوم الشريعة، وقد جدد بناؤها على الطراز الحديث سنة ٤٠٦هـ، ولا تزال حلقات العلم في وقتنا الحاضر تعقد في أروقتها.

<sup>(</sup>٢) كنت أخرجت من هذه السلسلة كتابين هما: "وسيلة الظفر في المسائل التي يفتي فيها بقول زفر "للشيخ عبد اللطيف الملا، و"حكم استبدال الأوقاف" للشيخ أبي بكر الملا.

القسم الأول: الدراسة ، وينتظم في فصلين:

الفصل الأول: ترجمة الشيخ عبد الغني النابلسي.

الفصل الثابي: ترجمة الشيخ عبد اللطيف الملا.

الفصل الثالث: الكتاب: ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: اسم الكتاب.

المبحث الثابي: نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

المبحث الثالث: الباعث على تأليف الكتاب.

المبحث الرابع: وصف نسخ الكتاب.

المبحث الخامس: منهج المؤلف في الكتاب.

القسم الثاني: التحقيق، وذلك حسب المنهج الآتي:

- ١- أحريت المقابلة بين نسختي الخطوط ، مع اعتماد نسخة المؤلف في الكتابة، وذكرت الفرق بينها وبين النسخة الثانية إذا وجد هناك فرق.
  - ٢- عزو الآيات القرآنية إلى سورها وبيان أرقامها .
    - ٣- تخريج الأحاديث النبوية من كتب الأحاديث.
- ٤ توثيق الأقوال والآراء الواردة في المخطوط من المصادر الأصلية من
   كتب الفقه الحنفى وغيرها من المذاهب الأحرى .
  - ٥- التعليق على بعض المسائل الفقهية والنحوية في المخطوط.
  - ٦- توضيح معاني الكلمات الغريبة بالرجوع إلى المعاجم اللغوية .
  - ٧- ترجمة الأعلام الواردة في الكتاب من خلال كتب التراجم والتاريخ.
- ٨- ليقيني بأهمية الفهرسة في الكشف عن فوائد الكتاب وحباياه، فقد
   وضعت فهارس تفصيلة للكتاب على النحو الآتي:

- ١- فهرس الآيات القرآنية.
- ٢ فهرس الأحاديث النبوية.
  - ٣- فهرس الآثار.
- ٤ فهرس الكلمات الغريبة.
  - ٥- فهرس الأعلام.
- ٦- فهرس القواعد والضوابط الفقهية.
  - ٧- فهرس الكتب الواردة في المتن.
    - ٨- فهرس البلدان.
  - ٩ فهرس مصادر ومراجع التحقيق.
    - ١٠- فهرس الموضوعات التفصيلية.

وختاماً أشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، فما كان في هذا التحقيق من صواب فمن الله وحده وله الحمد، وما كان فيه من خطأ وتقصير فمني، وأستغفر الله وأتوب إليه، ولا أدعي الكمال فالكمال لله وحده، ولكن حسبي أنني بذلت جهدي وما في وسعي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين.

وكتبه/ الفقير إلى عفو المولى عبد الإله بن محمد الملا غفر الله له ولوالديه الهفوف – الخالدية فجر يوم الأحد ٢٥/٥/١٤٨هــ

## القسم الأول

(الدراسة)

ويشتمل على ثلاثة فصول:

الأول: ترجمة الشيخ عبد الغني النابلسي

الثاني: ترجمة الشيخ عبد اللطيف الملا

الثالث: دراسة الكتاب

# الفصل الأول

ترجمة الشيخ عبد الغني النابلسي

أتحدث عن ترجمة الشيخ عبد الغني النابلسي (١) (صاحب منظومة كفاية الغلام) في ضوء العناصر التالية:

#### ١ - نسبه:

هو الشيخ أبو الفيض عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم، المعروف كأسلافه بالنابلسي الدمشقي الحنفي.

#### ٢ - مولده:

ولد بدمشق في خامس ذي الحجة سنة خمسين وألف هجرية.

#### ٣- نشأته وطلبه العلم ومشايخه:

نشأ رحمه الله نشأة دينية، وتربى في أحضان والده فبدأ بحفظ القرآن الكريم، وتوفي والده وهو ابن اثني عشرة سنة، فنشأ يتيماً، واشتغل بقراءة العلم.

فقرأ الفقه وأصوله على الشيخ أحمد القلعي الحنفي. والنحو والمعاني والتبيان والصرف على الشيخ محمود الكردي. والحديث على ومصطلحه على الشيخ عبد الباقي الحنبلي. وأخذ التفسير والنحو أيضاً عن الشيخ محمد المحاسني.

<sup>(</sup>۱) أنظر في ترجمته في: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (۳۱/۳-۳۸)، هدية العارفين (۱/۰۹-۳۸)، معجم المؤلفين (۱/۰۶-۳۲)، معجم المؤلفين (۱/۰۲-۲۷۲).

كما أخذ عن النجم الغزي والشيخ محمد بن أحمد الاسطواني والشيخ إبراهيم الفتال ، وغيرهم كثير ذكرهم صاحب سلك الدرر(١).

#### 3- أعماله ورحلاته:

بعد طلبه للعلم اشتغل بالتدريس والفتوى ولم يتجاوز العشرين من عمره ، فدرّس في مسجد بني أميّة بدمشق ، وفي المدرسة الصالحية .

ثم ارتحل إلى دار الخلافة في سنة (١٠٧٥هـ)، وفي سنة (١١٠٠هـ) زار لبنان، وبعدها بسنة زار بيت المقدس والخليل، ثم زار مصر في سنة (٥٠١١هـ)، ومن بعدها إلى الحجاز وهي رحلته الكبرى، ثم انتقل إلى دمشق، واستقر بالصالحية فيها سنة ١١١٩هـ إلى وفاته رحمه الله.

وفي كل رحلاته السابقة كان رحمه الله مقصداً لطلاب العلم للفتوى والاستجازة من مروياته .

#### ٥- ثناء العلماء عليه:

ذاع صيت الشيخ عبد الغني رحمه الله وطار في الأفاق، وممن أثنى عليه من العلماء الشيخ محمد بن خليل المُرَادي الحنفي المتوفى سنة ٢٠٦ه... حيث قال عنه في سلك الدرر: "... أستاذ الأساتذة، وجهبذ الجهابذة، الإمام الوحيد، الهُمام الفريد، العالم العلامة، الحجة الفهامة، البحر الكبير، الحبر الشهير، شيخ الإسلام، صدر الأئمة الأعلام، صاحب المصنفات التي اشتهرت شرقاً وغرباً، وتداولها الناس عجماً وعرباً... "(٢).

<sup>(</sup>۱) سلك الدرر (۳۲/۳).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  سلك الدرر  $(\pi/\Upsilon)$ .

#### ٦ - مؤلفاته:

ألف الشيخ عبد الغني رحمه الله في أغلب علوم عصره، وترك قرابة ثلاثمائة مؤلّف بعضها طبع، وبعضها ما زال مخطوطاً.

فمن أشهر مؤلفاته:

١- شرح أنوار التتريل للبيضاوي.

٢- قلائد المرجان في عقائد أهل الإيمان.

٣- ذخائر المورايث في الدلالة على مواضع الأحاديث.

٤- كفاية المستفيد في علم التجويد.

٥- كتر الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين.

٦- رشحات الأقلام في شرح كفاية الغلام. (مطبوع).

٧- الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية (مطبوع).

٨- تعطير الأنام في تعبير المنام (مطبوع).

٩- نفحات الأزهار على نسمات الأسحار (مطبوع).

١٠- إيضاح الدلالات في سماع الآلات (مطبوع).

١١- ديوان الحقائق (مطبوع).

١٢- علم الفلاحة (مطبوع).

١٣- لمعات الأنوار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار. (مطبوع).

١٤ - الرحلة الحجازية والرياض الأنسية.

وغيرهم من الكتب كثير(١).

<sup>(</sup>١) سلك الدرر (٣/٣-٣٦) ، الأعلام (٣٣/٤) .

## الفصل الأول ترجمة الشيخ عبد الغني النابلسي

#### ٧- وفاته:

بعد ثلاث وتسعين سنة، وفي عصر يوم الأحد في الرابع والعشرين من شعبان، سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف للهجرة، انتقل إلى رحمة ربه وجواره، وصلّي عليه في داره، ودفن بجانب المسجد الذي سمّاه حفيده فيما بَعدُ باسمه، فرحمة الله وغفرانه لنا وله أجمعين.

## الفصل الثاني

ترجمة الشيخ عبد اللطيف الملا

نتكلم في ترجمة الشيخ عبد اللطيف الملا(١) في ضوء العناصر التالية:

#### ١ - نسبه:

هو الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن علي بن الشيخ علي بن عمر بن محمد بن علي بن الشيخ علي بن حسين الواعظ الحريثي الطائي.

#### ٢ - مولده:

ولد الشيخ عبد اللطيف في بيت علم وفضل، وذلك من أبوين كريمين في يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر صفر سنة سبعين بعد المائتين والألف. وذلك بمحلة الكُوت (٢) أحد أحياء مدينة الهفوف (٣) العامرة بمنطقة الأحساء (٤).

<sup>(</sup>۱) أنظر في ترجمة الشيخ عبد اللطيف الملا في: القسم الدراسي لوسيلة الظفر للشيخ عبد اللطيف الملا. دراسة وتحقيق/عبدالإله الملا، ص (٥٥-٥٢).

<sup>(</sup>٢) الكوت بضم الكاف: كلمة برتغالية، بمعنى الحصن، وسمي الكوت بذلك لأنه مدار بسور وخندق يفصله عن بقية المدينة. تاريخ هجر (٢٧٦/٢).

 <sup>(</sup>٣) الهفوف أو الهفهوف سميت بذلك لتهافت الناس عليها، يعني تهافتهم عليها ورغبتهم
 في سكناها. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) قال في تحفة المستفيد: الأحساء بفتح أوله وسكون ثانيه جمع حسي: وهو الماء الذي تنشفه الأرض، فإذا صار إلأى صلابة أمسكته، فتحفر عنه العرب وتستخرجه. ص (٤). والأحساء في وقتنا الحاضر يطلق على المحافظة الشرقية من المملكة العربية السعودية والتي تمتد فيما بين الخليج العربي وصحراء الدهناء وصحراء الصمان، وتشكل الحدود الشرقية للمكلة مع دولة قطر والإمارات وسلطة عمان. الموسوعة العربية العلمية (١٠٨/١٤).

## ٣- نشأته وطلبه العلم ومشايخه:

تربى الشيخ عبد اللطيف في بيئة دينية، ونشأ في أسرة علم ودين وفضل ومجد هذه الأسرة التي أخرجت العلماء العاملين والقضاة العادلين والوعاظ الزاهدين (١).

ومن هنا فلا عجب أن هذه الأسرة تُخرج لنا عَلَماً آخر من الأعلام ألا وهو الشيخ عبد اللطيف، فلانتساب الشيخ لهذه الأسرة أثر كبير في تنشئته النشأة العلمية، كما كان لنشأته في بلاد الأحساء بلد العلم والعلماء، والتي كانت زاخرة بالمدارس العلمية أثرٌ في صقل موهبته العلمية.

وقد بدأ الشيخ عبد اللطيف في صغره بحفظ القرآن الكريم على يد الشيخ عبد الله بن أحمد العبدالقادر، فحفظه ولم يتجاوز الثانية عشرة من عمره.

ثم بدأ طلب العلم في المدرسة الوسطى بالكوت على يد شيخه وابن عمه العلامة الشيخ عبد الله بن أبي بكر الملا الحنفي المتوفى سنة ١٣٠٩هـ، وقد درس على يده علوم التفسير والتوحيد والفقه والنحو والفرائض.

<sup>(</sup>١) انظر للمزيد للتعرف على هذه الأسرة ومشايخها: وسيلة الظفر ص (٣٨-٤٤)، موقع الأسرة على الشبكة العنكبوتية بعنوان (www.mulla2003.jeeran.com).

#### 3- أعماله:

#### 1 - التدريس:

بعد دراسة الشيخ عبد اللطيف في المدرسة الوسطى وتأهله للتدريس، أمره شيخه الشيخ عبد الله بالتدريس في مدرسة القبة (١)، فقام بالتدريس فيها في علوم الشريعة من تفسير وفقه وحديث، وقد تتلمذ عليه في هذه المدرسة عدد كبير من طلبة العلم من داخل بلاد الأحساء وخارجها.

#### فمن داخل البلاد:

- ۱- ولداه الشيخ عبد الله المتوفى سنة ١٣٩٠هـ، وجدي العلامة المؤرخ الشيخ أحمد المتوفى سنة ١٤٠٢هـ.
- ٢- ابن عمّه الشيخ أبي بكر بن الشيخ عبد الله بن أبي بكر الملا المتوفى
   سنة ١٣٦٦هـ.
  - ٣- الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الملا المتوفى سنة ١٣٢٢ه...
  - ٤- الشيخ محمد بن عبد اللطيف الملا المتوفى سنة ١٣٦٠ه...
  - ٥- الشيخ محمد بن عبد الرحمن الملا المتوفى بالبحرين سنة ١٣٤٢هـ..
  - ٦- العلامة الشيخ عبد العزيز بن صالح العلجي المتوفى سنة١٣٦٢هـ..
    - ٧- الشيخ عبد العزيز بن عمر العكاس المتوفى سنة١٣٨٢ه...
    - ۸- الشيخ أحمد بن عبد العزيز العويصي المتوفى سنة ١٣٩٤هـ.
      - 9- الشيخ عبد الله بن أحمد العتيق المتوفى سنة ١٣٥٩هـ.
        - ١٠- الشيخ عبد الرحمن الجغيمان المتوفى سنة ١٣٧٣هـ.

<sup>(</sup>۱) مدرسة القبة هي إحدى المدارس العلمية المنتشرة بالأحساء، وهي أقدم مدرسة علمية بها، بناها الوالي التركي علي بن أحمد البريكي سنة ١٠١٩هـ. انظر للمزيد: وسيلة الظفر ص (٢٦،٢٧).

١١- الشيخ أحمد الجغيمان المتوفى سنة ١٣٧٣ه...

١٢- الشيخ عبد الرحمن بن صالح العبد القادر المتوفى سنة ١٣٤٢ه-

١٣ - الشيخ عبد اللطيف بن محمد الحسن المتوفى سنة ١٣٨٢ه.

وغيرهم كثير رحمهم الله تعالى.

#### ومن خارج البلاد:

- ١- العلامة الشيخ يوسف بن عيسى القناعي المتوفى سنة ١٣٩٣ه...
- ٢- القاضي الشيخ عبد اللطيف بن محمد آل سعد رئيس محاكم البحرين،
   والمتوفى سنة ١٣٨٧هـ.
- ٣- القاضي الشيخ عبد اللطيف بن محمود آل محمود القاضي بمحكمة البحرين المتوفى سنة ١٣٨٥هـ.
  - ٤- القاضي الشيخ عبد الرحمن آل مهزع قاضي التمييز بالبحرين.
- ٥- القاضي الشيخ سالم بن عبد الله المنذري قاضي عُمَان المتوفى سنة
   ١٣٥٢هـ.
- ٦- القاضي الشيخ عبد اللطيف الجودر قاضي البحرين المتوفى سنة العاضي الشيخ عبد اللطيف الجودر قاضي البحرين المتوفى سنة
  - ٧- القاضي الشيخ شرف القاضي بمحكمة بالبحرين.
- ۸- الشيخ محمد بن أحمد المهزع المشهور (بالحبّاب)، سمّي هذا الاسم لمحبة
   الناس له، المتوفى بالبحرين سنة ١٣٨٦هـ.
  - ٩- الشيخ عبد اللطيف الصّحاف من أهالي البحرين.
- · ١- الشيخ عبد القادر بن عبد الله بن طلحه من أهالي البحرين المتوفى سنة ١٣٦٣هـ.

وغيرهم كثير<sup>(١)</sup>.

#### ٧- الإفتاء والقضاء:

تولى الشيخ عبد اللطيف مهام القضاء والإفتاء في بلاد الأحساء وذلك في سنة ١٣٠٧هـ، وهو يعدُّ أول من تولى الإفتاء في الأحساء، وكان توليّه مهام الإفتاء بطلب من مشايخ وأعيان الأحساء وذلك في سنة١٣٠هـ، حيث تولى مقاليد الإفتاء والقضاء حسبة لله تعالى، وقد كان متصرفوا الأحساء يطلبون من الشيخ إعطاءه مرتب أو هبة على منصبه إلا أن الشيخ يواجه كلّ طلب من هذه الطلبات بالرفض المطلق ، ويجعل الأجر على عمله ابتغاء وجه الله تعالى مما يدل على مدى زهده رحمه الله (٢).

وقد استمر الشيخ عبد اللطيف في توليّ مهام الإفتاء والقضاء حسبة لمدة سبع وعشرين سنة ، وذلك إلى أن طلب الإعفاء نظراً لظروفه الصحيّة من الملك عبد العزيز آل سعود سنة ١٣٣٤هـ، فوافق بعد تردد حيث كان يطلب منه الإعفاء فيرفض رفضاً مطلقاً.

## ٥ – مؤلفاته:

ترك الشيخ مع ضيق وقته وكثرة مهامه وأعماله مؤلفين هما:

<sup>(</sup>١) انظر للمزيد في: وسيلة الظفر ص (٤٨).

<sup>(</sup>٢) يوجد عندي خطاب موجّه من الشيخ عبد اللطيف إلى المتصرف العثماني أحمد نديم باشا ومؤرخ في ١٣٣١/٢/٤هـ، وذلك بخصوص طلب هذا المتصرف تخصيص راتب شهري للشيخ حيث ردّ عليه بقوله: "... ومن خصوص المعاش لهذه الوظيفة المذكورة فلا حاجة لنا فيه، وهو عانيّة منا لحضرة الدولة العلية".

- الحسلة الظفر في المسائل التي يفتي فيها بقول زفر. وهذا الكتاب مطبوع، قام بتحقيقه كاتب هذه السطور، ويقع في (١٥١) صفحة، وطبعت الطبعة الأولى منه في دار خضر ببيروت، سنة ١٤٢٢هـ.
  - ٢- هذا الكتاب الموسوم بنيل المرام بشرح كفاية الغلام.
- ٣- له عدة فتاوى جمعها الأستاذ الفاضل عبد العزيز العصفور في كتابه " فتاوى علماء الأحساء ومسائلهم "(١).

كما يخبرني والدي - حفظه الله - أن للشيخ عبد اللطيف مؤلّفاً في النحو وهو "شرح متن الآجرومية" وصل فيه إلى باب العَلَمِ، لكنه لم يتمه، ولم أقف عليه.

#### ٣ - وفاته:

بعد عمر حافل بالإنجاز والعطاء والاشتغال بطلب العلم والتصدي للتدريس والقضاء والإفتاء انتقل الشيخ عبد اللطيف إلى جوار ربّه ليلة الأحد الموافق ٢٢/٥/٢١هـ بعد مرض ألزمه الفراش لمدة أسبوع، ودفن بمقبرة الكوت، وقد حضر تشييع جنازته جماعة كثيرة يتقدّمهم أمير الأحساء عبد الله بن جلوي آل سعود، رحمه الله رحمة واسعة.

<sup>(</sup>۱) فتاوى علماء الأحساء ومسائلهم (٢/١٠٦-١٢).

## الفصل الثالث

## الكتاب

ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: اسم الكتاب

المبحث الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه

المبحث الثالث: الباعث على تأليف الكتاب

المبحث الرابع: وصف نسخ الكتاب

المبحث الخامس: منهج المؤلف في الكتاب

## المبحث الأول

#### اسم الكتاب

ليس هناك شك في أن عنوان هذا المؤلّف هو ما ذكره مؤلفه، وهو "نيل المرام بشرح كفاية الغلام"، والذي يدل على ذلك أمران: الأمر الأول: أن نسختي هذا المخطوط قد كتب عليهما العنوان واضحاً كما سبق.

الأمر الثابي: أن المؤلف قد صرّح في مقدمة كتابه بقوله: "... وسميته نيل المرام بشرح كفاية الغلام"(١).

كما صرّح في نهايته بقوله: "... هذا الشرح المبارك إن شاء الله المسمى نيل المرام بشرح كفاية الغلام"(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٣٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۲۸۸).

## المبحث الثاني

## نسبة الكتاب إلى مؤلفه

إنَّ نسبة هذا المخطوط إلى مُؤلِفِهِ نسبة صحيحة ثابتة لا ريب فيها، والذي يدل على ذلك أمران:

الأمر الأول: أن كلا النسختين الموجودتين عندي قد كتب عليها اسم الأمر الأول: أن كلا النسخي الموباً إلى المؤلف رحمه الله.

الأمر الثاني: أن المؤلف قد صرّح باسمه كاملاً ناسباً إليه هذا المخطوط، وذلك في مقدمة المخطوط بقوله: "... فيقول العبد الفقير الحقير الراجي عفو ربه الرحمن الأعلى عبد اللطيف بن عبد الرحمن السلا ... "(1).

كما صرّح بذلك في لهاية المخطوط حيث قال: "... وكان الفراغ من تسويد هذا الشرح المبارك يوم السبت يوم ٢٨ من شعبان سنة ١٢٩٩ هـ.، بقلم جامعه ومؤلفه وكاتبه الفقير الحقير ذي الخطأ والزلل والتقصير الراجي عفو ربه الرحمن الأعلا عبد اللطيف بن عبد الرحمن الملا... "(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٣٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۲۸۸).

## المبحث الثالث

## الباعث على تأليف هذا الكتاب

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة مخطوطه السبب الباعث له على تأليفه فقال: "... لما كان كتاب (كفاية الغلام) المنسوب إلى العالم الهمام،الأسد الضرغام، الشيخ عبد الغني النابلسي الداخل إنشاء الله تعالى في رحمة الملك العلام، صغيراً حجمه، غزيراً علمه، سهلاً حفظه، محتوياً على أركان الإسلام، مشتملاً على المهم من الأحكام، على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، رحمه الله تعالى وأسكنه الجنان، غير أنه يحتاج إلى شرح يُبيّن مُراده، ويتم مُفاده، ويكشف عن مخدَّراته النِّقاب، ويوضح مافيه من المسائل الصعاب، وقد سألني بعض الأخوان، أصلح الله تعالى لي ولهم الأحوال والأعمال، أن أضع عليه شرحاً..."(١).

و بهذا عُلِمَ أن المؤلف ألف هذا الشرح المبارك على منظومة كفاية الغلام لما تمتاز هذه المنظومة من سهولة الحفظ وغزارة العلم واشتمالها على المهم من أحكام العبادات، وأراد بشرحه لهذه المنظومة أن يبسلط هذه المنظومة في أذهان طلبة العلم ويضيف لها إضافات علمية مهمة، جعلت هذا الشرح يظهر بهذه الحلة القشيبة.

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٣٧).

### نيل المرام بشرح كفاية الغلام

أقرل: وإن كان الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى قد وضع شرحاً على منظومته ((كفاية الغلام)) أسماه ((رشحات الأقلام)) إلا أن هذا الشرح لم يكن مشهوراً بين الأمصار كشهرة المنظومة فلم يكن متداولاً بين طلبة العلم وخصوصا من غير أهل الشام، لذا لا نجد غرابة أن تتعدد الشروح لهذه المنظومة.

<sup>(</sup>١) هذا الشرح مطبوع عدة طبعات كالآتي:

١- في القاهرة بمطبعة التقدم سنة (١٣٢٢)ه...

٧- في القاهرة بمطبعة السعادة سنة (١٣٢٥)هـ.

٣- في المدينة المنورة نشرها الشِيخ محمد النمنكاني سنة (١٣٧٧)هـ، وسماها الطبعة الثانية.

٤- في دمشق، تحقيق محمد خالد الخرسة.

## المبحث الرابع

### وصف نسخ الكتاب

لهذا المخطوط نسختان موجودتان عندي، إحداهما بخط المؤلف نفسه، والأخرى بخط ابنه، وإليك وصف هاتين النسختين:

أولاً: نسخة المؤلف، والتي رمزت إليها بــ(أ)، وتقع في ( ٧٤ ) صفحة، في كل صفحة (٢٥) سطراً، وفي كل سطر (١٥) كلمة تقريباً، وقد كتبت بخط النسخ الجيد.

وهذه النسخة كتبها المؤلف بخط يده، وذكر زمن تحريرها في الصفحة الأخيرة منها، حيث قال: "وكان الفراغ من تسويد هذا الشرح المبارك يوم السبت يوم ٢٨ من شعبان سنة ١٢٩٩هـ.".

ثانياً: نسخة الابن – وهو الشيخ أحمد – وقد رمزت لها بــ (ح)، وهذه النسخة ناقصة، لم أجد لها غير (٢٠) صفحة، وفي كلّ صفحة (٢٥) سطراً، وفي كلّ سطر (١٢) كلمة تقريباً، وقد كتبت هذه النسخة بخط النسخ الجميل، والذي كان يشتهر به الشيخ أحمد رحمه الله.

## المبحث الخامس

## منهج المؤلف في الكتاب

لقد نهج المؤلف رحمه الله تعالى في شرحه منهجاً برزت معالمه في الأمور التالية:

- ١- البدء بمقدمة لطيفة استهلها بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم .
  - ثمُّ أبان فيها سبب تأليفه لهذا الشرح مع التنصيص باسمه .
- ٢- تقسيم الشرح إلى أبواب (العقيدة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج)، كما
   هو في المنظومة .
- ٣- تقرير المسائل الفقهية على رأي المذهب الحنفي، والإقتصار في أغلب
   الأحيان عليه.
- ٤- إضافة كثير من الفوائد والمسائل المهمة التي لم تتعرض لها المنظومة، وهذا مما يميز هذا الشرح عن شرح المؤلف، إضافة إلى سهولة عبارته ووضوحها، مما يجعله من الشروح المهمة لطلبة العلم وخصوصاً المبتدئين، لا سيما وأنه يجمع بين علمى العقيدة والفقه.
  - ٥- التعليق على كثير من المسائل النحوية وبيان وجوه الإعراب للكلمة.

وبهذا المبحث ينتهي القسم الأول، وهو الجانب الدراسي، ويليه القسم الثاني، وهو الجانب التحقيقي، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق والسداد.

# نماذج من نسخ المخطوط

## نسخة المؤلف (أ) صفحة العنوان

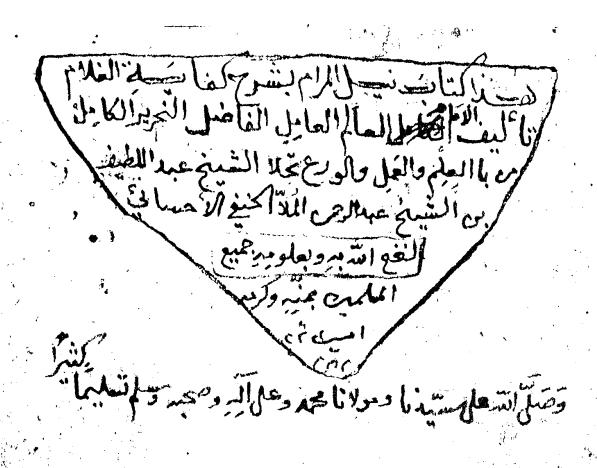

(<sup>†</sup>)

#### الصفحة الأولى

القرارة مناتهم وبدريان الحدة بتَبررتِ العالميُّ اللَّهُ بِي ليس كُمُثلبَّنيُ وهوالسيطلبصيرُ للهي وقَعَ مُنْ شَاءَ رعِبا ده للتَّفتير فيما ينغم في صيائد ومعادة من المولالدين والمتوابي والمتطهوب وجعر معيم المقلاة بن حزيدالمفلي والغلمآء ورني الدبنياء والمسلمي ومستغفل لمهم من فالسموات والابهني و خصط لبيربوضع اجفة ملائكتر المربع وجعاد بندالاسلام فن بيتع عيره فإن بيبارمندة هدفي الآخة من الخارسون وبناه على خسر الكان كاذكره ستيدُ بيرعديّان تغويع لامراكدين عِلِ السَّهِ ادني اللَّمَانِ وَضَلَّهُما وَضَلَّ عَظِمُ والصَّلاة التي في عُرُودُ الَّذِي وَالزَّمَا مَّ التي هِعلى منقاً الله وتطهير النركي والصوم الذي كتبه علينا كاكتبه على فالمار فللنام الآد ميتي واضافه الينسد اعلامًا بغصن وترغيب اللصامين والجر المدينة الحولم الذي بناة بسرا المعيم الخلير على نينيا وعليه فضا الصلاة والملائسية وأتنست أنه لا الدا لانته وصف لاسريك له الملاحقة المبيرة وأشهدات سيكنا وبنينا ومولانا عمدا عبلت ورولم الآني بالشرع البيئ وبعشرهمة للعالمين كاقتركها مدالخلف اجعين صكى البدولم عليه وعلى كما لطيبي الطائص واصحابلاكري صَلَاةٌ وسلامًا وايُهِ الى يوم الدين الم يو الدين وتبسك فيعول العيد العُق الجعيز الراجي عفورية الرحم الأغلاعب اللطيع بوعب العن الملاكماكان كنا بكنا يد الفلام المنوب المالعالم الهمام ألاسدال شنام الشيخ عبنوالفية النابلس لداخلان شآءالله في وحد الملك العلام صغيرا همه غزرا على سها عفظ متول عااركان الاسلام مشق اعطالهم والاحكام عامنه هد الامام اليمنيغة النعان دحدالله تت واسكنه الجناك غيراندي الرشرح ليبرم إده ويتم مفادة ولك غدم وجوه تعند لائد النقاب ويوضع ما فيدن المسائل الصعاب وقد سالغ بعض الاهوا واصلح العرك لي و لموالاحوال والاعلاا باضع علية رشا ولست لذلك العلاسية مابوس فلذالغم ونعفه العزم وقصور الباغ وعدم سعم الاطلاع وقلت لنفيها وقع دلاغ البال لقد ارتفت مرتع فالصعاب فِيا وَنَبِي لِسَانُ الْمَاكِرِ لِمَ الكُرِيمُ إِذَا وَقَتْ وُلَطِفُ اعَا نُ وَاذَا هِ فَطْمِعَانُ وَاذَا هِ عَدَ مَنْ لِعَنَالِمُ هانت الاروزغ البداية والنهائين أستزت الدتني فترحنه شرحالطيفا كرالغاظر ويعيدانكم جعتدي كنب العلام الأميه الذمن ها زوا السبق في هذا المقام أردت براشف البال وابتفاك مرضاة العدالكريم المناك والداد خلف قول سيد ولدآدم من دكور واناشاذا ما بت ابن آدم منظع عِمْدُ الارْتُلَاتُ فِي وَجِهِ أَلِيرُ رَهَا جَامِعِا وَلِمِنِ اعْتِينَ بِهِ وَمَارِعاً فَيدِنَا فَعَا وَهَا فِتُ النَّوْ يَطِفُهُ والهذاط اخ فرأ المورالاوساط وسميت بسي سيلك م مسترح كما يد الغلام فانتكراس أل

وبنبرالميرا

(<sup>†</sup>)

#### الصفحة الأخيرة

لأبضما لنونو وفتح البآءم ببيلاي فعيع وكبيغ وعلى ابضاح ببرهو بميغ التحابي عون لتي النيخ مطل السعليدن للولوساعة وهروؤمن وكات عاد المع والع تعللت والم رَحْ ةُ وَكِذَا مِن رَا مُ النِيمِ عِلَا النَّهُ لِيهِ وَلَا مَا إِن كَانَ الْمَيْ كَا بِي أَمْ مُكْتَدَم وَجِي التَّعِيدُ لَانَّة رآع حكام كرشهراي ذهوشها متوعزم وطنغ طاعدا مدكت متنى اي للدكت سرا وعلاية والتقويلي امتنالالا مولالأموريها واجتنابهالامورالمتي فنهاوالورع اعلارتبتر والتقوى لانداجتنا فالشبهات با أي مل ما عا عنا تلرفية كافسورنا ال ملط مُا عِسُرُ الدالُ الصَّبِحُ الوالْخِ الصادقُ وهوالذي يطلع رضًا وهو الذي يتنفس بلاروج وفولهنها بمعملول عشل الغسب ايالليا واراد المصنف رغم استن كوت الصادة والسلام عاالني صااسطيه فالم وعااله واعابد دائمتي باقيتان مادامت الدنياالي يوم العُمِّدُلاندُلاليرُ فِي الآخِعُ وهِ مُعَصِلًا آخِرُ ما اردِنا وهنورُ عِلْ عَلْمُ المنظومة التي بكنا يتالغلام وسومتر وهنداالش المبارك انشاءاه كتالس فيلالهم بشرح كغاية الغلام عملدا مريخ فالطالع معالكريم وسشا للعوزك في فيهنا بـ التعيم والحد للر الذي هدانا لهنهاوما كنا لنهتدي لولا المصدانا البروا لمأمول من أطلع عليه والاخوان أُصْنُ اللَّهُ لِنَا وَلِي الأحوال واصلح لنا ولم الاعمران يُسلح ما فيدم الحطا والنسيات اللذيه فابالنص عنا مرفوعات والعاشرا بحويص عماعتن فيدي الزواليص عنهام الستروالعلن فانة الوسائ مل للزلافليس كتابة عنوظا والزلاعيم تابيت ولاآنيان و منوما رغير وسليروا بنياء ورجه سرعي المتائل الصحدويها تستة الخلاء جرّمن لأ فيعيب وعلاء قاراتنان وكان الغاغ وشويه غذالتي الماك بوم السبت يوم بنعبا لاسكه كالنة تغلم المعدو مؤلفه وكاندالفقير المقيرة عوالخطأ والزالم والنقص عنور والزعن الاعلاعب واللطيف معدا الرعن الملاعق عنهم المولا منا منروضة اولا وآغلظ علافيا المتاسرة وعلانية وصلى التريط سيدنا وببينا ومولاناع الحد وأعما بركل ذكرك ونكره الذاكرون وغناعنذكرك وذكره الغافل ربكرت العرضما يصغوك وبالمام عاالساب والحق يترت العاا 16 c Seamont . w.

نسخة الابن (ح) صفحة العنوان

A STATE OF THE STA

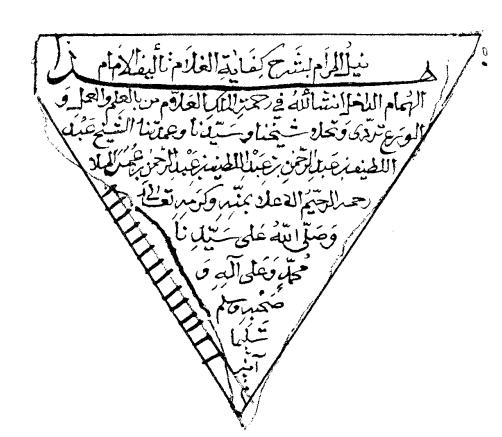

#### (7)

#### الصفحة الأولى

## المسايلاع الرجرا ومرسنعين

الحكديقة وتبالعالمين التكاليس كمتله شتيه فالسيع البصير التنكي وقعس يتأرج باده للنَّمْتَةُ فِهَا نِيْعَعَدُ فِي حَيَا نَهُ وَمَعَادهِ مِن أَمُورالْدَيْنُ وَلَّحِتُ النُوْلَتِينَ وَالْمَسِّ مُعْبِمُ الصَّلاة مِنْ حَبِرالْمِغِلَمِينُ وَلَعْلَمَا وَوَثِيَّةً الانبِياءَ وللرسلين ومُستَغِفًا لهم مُنْ في السَّموا في والأرضين وخِتْ طالبيد بوضع اجنعتُ علا مُكنهُ الْفَرِّينِ وَجِعَةَ دَيْنِهُ لاسملامَ فَين بِينِعِي غَهُرُهِ دِيناً خَل بِفِيكَمِنهُ وَهُوَ فَي الْآصَرَةِ مَا لِخاسرِياً وبناهُ على غيسة اركان كما ذكرة ستيم بنج عدنان تغويراً لامرالد تناعلى شأوا اللَّيْنَ فَصْلُهَا فَضِلْ عَظِيمٌ والمَصِّلاةُ الَّتِيهِي عَنْوَدُ الدِّينِ وَالزَّكَاةُ التَّيَعِمَلا عَقَّ ٱلَّهِ ٨ وتَطْهِرُ لَلْزَلَةِنَ أَهُ والصَّومُ الْفَيَّ لَنَبْنُ عَلَينا كَمَا كُتْبَدِ عَلَى ثَنْ عَبَلْنا مَنْ الآدميةن واضافنا لل نعسب لمعلاماً وشرغيبًا للصائمين والمي الرسين الحامالذي بناه نبتيرابراهيم الخليل على تبنيا وعليه افضل الصِّلَّة والكوالتشكير والتهدُّ ان لاالَّهُ الواللَّهُ وَحِنْكُ لا شَرَيِكِ لَدُ المُلَكُ الْحَقُّ الْمُبِينِ، واسْمَى لُو الصَّلْمُ الْ ونِيَينا وبولانا مُحِلَّ حِيفَة وسؤلُزُ الآبِي بالنشرَعِ الْبَينِ وَيعِثُدُ رَحِيٌّ لَلْعَالِينَ كاخدً لِعَامِدِ الخلق اجمعين صِيلَ اسْعَلَمْ وَعَلَى الْمُوالطِّين الطَّاهُ مِنْ واحمَابِ الكَومِن سَلَاةً وسَيلاماً وايكن المراجع اللهِن آمين وَجَرْبِ فيَعُولُ ٱلعَبِدُ الْفَعَ الْحَمِّرِلِلِ جِيعِفُورْسِالْرَحْنِ ٱلْأَعْلَاعُبِدُ اللطنفير عَلَا عِنْ الملة لمَّا كَانَ لَنَابُ لَمُنايِّرُ لُغُلِمُ المنسوبُ المالمُ الزُّمَامِ الأسلالْضَرِّعَا مَا عبد الغني لنابله الدخل استأسرتها في وعذ الله العلم سعَيرً عمد علم سَهلاً حفظم مُعتوباً على ركان السلام مشملاً على لمهم من الحكام ع من صب الامام اليحنبغير النعمان حجم لله المال المناد عيران ريجنا سترج يُباتِي مُرَادَهُ وَسَيَعُمُ عَادِهُ وَكَيْسُفَ مَن وَجِهِ مِحَكَمُّ لِهُ النقائِ وَلَوْضِح عَافِيهِ مِن المسابِكِ الْصِعَابِ وِقَدْ سِالَّغِي لَعَنْ الْأَحُولُ الْمُحَالِدُ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلّمُ عَلَّا عَلّمُ عَلَّا عَلّمُ عَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَل والاعكدان ضع عليدسترك وأست لذلكها بسببها يرمن فلذ الغم وضعف العزم وقصور الباع وعدم سعتم الأطلاع وفلت لنغسي لمآوقع ولكنف البالات

بغضله

# القسم الثايي التحقيق

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد لله رب العالمين، الذي ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير، الذي وفق من شاء من عباده للتفقه فيما ينفعه في حياته ومعاده من أمور الدين، وأحَبُّ التوَّابينَ والمتطهرين، وجعل مقيم الصلاة من حزبه المفلحين، والعلماء ورثة الأنبياء والمرسلين، ومستغفراً لهم من في السموات والآرضين، وخصَّ طالبيه بوضع أجنحة ملآئكته المقربين، وجعل دينه الإسلام، فمن يبتغ غيره فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وبناه على خمسة أركان كما ذكره سيد بني عدنان، تقوية لأمر الدين على الشهادتين، اللتين فضلهما فضلُّ عظيم ، والصلاة التي هي عمود الدين، والزكاة التي جعلها نمواً للمال وتطهيراً للمزكين، والصوم الذي كتبه علينا كما كتبه على من قبلنا من الآدميين، وأضافه إلى نفسه إعلاماً بفضله وترغيباً للصائمين، والحجّ إلى بيته الحرام الذي بناه نبيه إبراهيم الخليل، على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبده ورسوله الآتي بالشرع المبين، وبعثه رحمة للعالمين ،كافة لجميع الخلق أجمعين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين، صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم الدين آمين.

وبعد، فيقول العبد الفقير الحقير الراجي عفو ربه الرحمن الأعلى عبد اللطيف بن عبد الرحمن الملك لما كان كتاب (كفاية الغلام) المنسوب

إلى العالم الهمام، الأسد الضرغام، الشيخ عبد الغني النابلسي(١) الداخل إنشاء الله تعالى في رحمة الملك العلام، صغيراً حجمه، غزيراً علمه، سهلاً حفظه، محتوياً على أركان الإسلام، مشتملاً على المهم من الأحكام، على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، رحمه الله تعالى وأسكنه الجنان، غير أنه يحتاج إلى شرح يُبيِّنُ مُراده، ويتم مُفاده، ويكشف عن مخدَّراته (٢) النِّقَاب، ويوضح مافيه من المسائل الصعاب، وقد سألني بعض الأحوان، أصلح الله تعالى لي ولهم الأحوال والأعمال، أن أضع عليه شرحاً، ولست لذلك أهلاً، بسبب ما بي من قلة الفهم، وضعف العزم، وقصور الباع، وعدم سعة الاطلاع، وقلت لنفسي، لما وقع ذلك في البال، لقد ارتقيت مُرْتَقى في الصعاب، فجاوبني لسان الحال، بأن الكريم (٣) إذا وَفَقَ ولَطَفَ أعان، وإذا حَفظ صان، وإذا حَفَت منه الغناية، هانت الأمور في البداية والنهاية، استخرت الله تعالى فشرحته شرحاً لطيفاً يَحُلُّ أَلفاظهُ، ويُفيْدُ حُفَّاظَهُ، جمعته من كتب العلماء الأعلام، الذين حازوا السبق في هذا المقام، أردت به إشغال البال، وابتغاء مرضاة الله الكريم المنان، وأن أدخل في قول سيد ولد آدم من ذكور وإناث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث "(٤)،

تقدمت ترجمته بالتفصيل، ص (١١-١٤).

<sup>(</sup>٢) قال في المصباح المنير: "الخِدْرُ: هو الستر والجمع (خدور)، ويطلق الخدر على البيت إن كان فيه امرأة وإلا فلا، وأخدرت الجارية لزمت الخدر"، والمخدَّرات: المستورات المخبآت.

انظر: المصباح المنير مادة (خدر ) ص (٨٨).

<sup>(</sup>٣) أي: المولى الكريم، سبحانه.

<sup>(</sup>٤) هذا جزء من حديث رواه الترمذي برقم (١٣٧٦)، والطبراني في المعجم الكبير ( $^{\wedge}$ ).

فجاء بحمد الله شرحاً جامعاً، ولمن اعتنى به وعمل بما فيه نافعاً، وجَانَبْتُ التفريط فيه والإفراط، إذ خير الأمور الأوساط، وسميته (نَيْلُ المَرَامِ بِشَرْحِ كَفَايَة الغُلاَمِ) فالله أسأل، وبنبيه المصطفى أتوسل<sup>(۱)</sup>، أن يجعله من العمل المَقبول، وأن ينيلني به كل مأمول، إنه جدير بإجابة السؤال، وأن يجعل تأليفي خالصاً لوجهه الكريم ، موجباً للفوز لديه في جنات النعيم.

فأقول وبالله التوفيق، وبه الهداية إلى أقوم طريق.

<sup>(</sup>۱) التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء مختلف فيه بين العلماء، وتعد هذه المسألة من المسائل الفقهية المختلف فيها لا من المسائل العقدية كما يظن ذلك كثير من الناس.

#### المقدمة

# بسم الله الرحمز الرحيم

وَفَقَاْ ثُمَّ الصَّلَاةُ والسَّلامُ مُطْلَقاً

تَهَامِي وآلِهِ وصَحْبِهِ الكِرَامِ

عَلَى السَّهَادَتَيْنِ فَيْمَا رُويا
الزَّكَاةُ والصَّومِ والحَجِّ مِنَ المِيْقَاتِ
الزَّكَاةُ شَيْئًا اللَّهُ يُصْلُح مُ مَثْلِي نَفْسَهُ
الْوَّكَاهِ يَسْهُلُ حَفْظُهَا عَلَى الصَّغَارِ
عُسْهُلُ حَفْظُهَا عَلَى الطَّغَارِ
الصَّغَارِ يَسْهُلُ حَفْظُهَا عَلَى الصَّغَارِ
الصَّغَارِ يَسْهُلُ حَفْظُهَا عَلَى الصَّغَارِ
السَّلَامِ فَي جُمْلَة الأرْكَانِ للإسلامِ
المَغْفَرَةُ وَأَن يَكُونَ مُنْقِذَيْ فِي الآخِرَهُ
المَغْفَرَةُ وَأَن يَكُونَ مُنْقِذَيْ فِي الآخِرَةُ

١- الحَمْدُ للَّه عَلَى مَا وَفَقَاْ
 ٢- عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى التهامِي
 ٣- وَبَعْدُ فَالْإِسْلَامُ لَمَّا بُنِيا
 ٤- ثُمَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
 ٥- أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ فِي ذِي الحَمْسَةُ
 ٢- مَنْظُومَةً فِي غَايلةِ الخَمْسَارِ
 ٧- سَمْيَتُهَا كَفَايلةَ الْحَلَامِ اللهِ اللهِ الكَرِيمَ المَعْفَرَةُ
 ٨- وأسالُ الله الكَرِيمَ المَعْفرة

قال المؤلف رحمه الله تعالى (بسم الله الرحمن الرحيم) ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب الكريم (١)، وعملاً بقول النبي عليه من الله أفضل الصلاة وأكمل التسليم: "كل أمر ذي بال(٢) لا يُبدأ

<sup>(</sup>۱) حيث قال تعالى حكاية عن سليمان في كتابه لملكة سبأ ((إنّه من سليمان وأنّه بسم الله الرحمن الرحمن

<sup>(</sup>٢) قال في القاموس المحيط: "البال هو: الحال والخاطر والقلب". ص (١٢٥٣).

ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم"(١) أي: مقطوع البركة(٢)، وفي رواية "بالحمد لله".

وجمع المؤلف رحمه الله تعالى بين الابتدائين (٣) عملاً بالروايتين. والباء في "بسم الله" للملابسة أو للاستعانة (٤). والجار و المجرور متعلق بمحذوف تقديره "أُؤلف".

والاسم مشتق من السّمو وهو: العلو<sup>( $^{\circ}$ )</sup>، وقيل من السمة وهي: العلامة <sup>( $^{\circ}$ )</sup>، والأصح الأول<sup>( $^{\circ}$ )</sup>.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وقد رواه أحمد في مسنده رقم (۸۷۹۷).

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط باب الميم فصل الجيم، ص (٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) أي: البسملة والحمد شه.

<sup>(</sup>٤) قال في الكفوي في الكليات: "ذهب صاحب الكشاف إلى أنها للملابسة، كما في دخلت عليه بثياب السفر، وعند البيضاوي للاستعانة ككتبت بالقلم، فعلى الأول الظرف مستقر"، والتقدير: ابتدئ ملابساً باسم الله، وعلى الثاني لغو"، والتقدير: ابتدئ باسم الله، أي: استعين في الابتداء باسم الله، والأول أولى لسلامته عن الإخلال بالأدب". ص أي: استعين في الابتداء باسم الله، والأول أولى لسلامته عن الإخلال بالأدب". ص

<sup>(</sup>٥) وهو قول البصريين كما في المصباح المنير مادة (سما) ص (١٥١)، مجمع الأنهر (٤/١) .

<sup>(</sup>٦) وهو قول بعض الكوفيين، وقال عن هذا القول في المصباح المنير: وهو ضعيف، لأنّه لو كان كذلك لقيل في التصغير وسيّم، وفي الجمع أوسام". المصباح المنير، ص (١٥١).

<sup>(</sup>V) المصباح المنير مادة سما ص (١٥١).

و"الله": عَلَمٌ (١) على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع الكمالات لذاته المتره عما لايليق بجلاله، وهو الاسم الأعظم على الأصح (٢)، وإنما لم يستجب لكثير من الداعين به لفقد أكثر شرائط الدعاء التي من أعظمها أكل الحلال (٣) وقد شاع في هذا الزمان (٤) أكل الحرام والشبهات، فصار الحلال ماحلٌ في الأيدي، وهذا مصداق قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: "ليأتينٌ على الناس زمان لا يُبالي المرء فيه بما أخذه من المال أمن حلال أمن حلال أمن حرام؟ (٥) "رزقنا الله وجميع المؤمنين الحلال وجنبنا الحرام.

<sup>(</sup>۱) بمعنى: أنّه غير مشتق من شي، وقال سيبويه: أنّه مشتق من "إلاة ". انظر: المصباح المنير ص (١٦)، التعريفات ص (٤٣)، حاشية رد المحتار (١/٦).

<sup>(</sup>٢) هو: الذي إذا دُعيَ به أجاب،كما في الحديث الصحيح. قال ابن عابدين: "وهو رواية هشام عن أبي حنيفة، وبه قال الطحاوي وكثير من العلماء وأكثر العارفين". حاشية رد المحتار (V/1).

<sup>(</sup>٣) لاشك أن أكل المال الحرام من أهم موانع عدم إجابة الدعا، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم وفيه: "الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمدُّ يده إلى السماء يارب يارب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنّى يُستجاب أه".

كما أنّ هناك موانع أخرى لعدم إجابة الدعاء كارتكاب المحرمات الفعلية أو ترك الواجبات وغيرها من الأمور. – نسأل الله العفو والعافية

<sup>-</sup> انظر: جامع العلوم والحكم ص (١٠٦).

<sup>(</sup>٤) يصف المؤلف رحمه الله زمانه الذي عاش فيه، أي: في القرن الماضي، فما عساه أن يقول لو عاش في زماننا الحالي ورأى أحوال كثير من الناس في أكلهم الحرام على أنواعه من ربا ومعاملات محرمه وانغماس في الشبهات على أصنافها ،فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في "كتاب: البيوع، باب: من لم يبال من حيث كان المال" رقم (١٩١٨).

و"الرحمن الرحيم" صفتان لله على الأصح، بُنيا للمبالغة من رَحِمَ بالكسر.

والرحمة لغة: رقة للقلب تقتضي التفضّل أريد بها، لاستحالتها في حقه، غايتها وهو التفضل، فمعنى "الرحمن الرحيم": المحسن المتفضل الإرادة والاختيار (٢).

وقيل: إن الأول نعت والثاني بدل منه (٣).

وقد "الرحمن" على "الرحيم"، لأنه أنسب باسم الله تعالى من جهة اختصاصه به تعالى (٤) بخلاف الثاني فإنه عام اللفظ خاص المعنى (٥).

<sup>(</sup>۱) القاموس المحيط ص (١٤٣٦)، مختار الصحاح ص (٢٣٨)، حاشية الطحطاوي على الدر المختار (٤/١).

<sup>(</sup>٢) الكليات ص (٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) هذا القول لم أقف عليه عند أهل النحاة، والمشهور عندهم أن "الرحيم" صفة للرحمن، أما "الرحمن" فاختلفوا فيه هل هو صفة أم بدل والأكثر على أنه صفة.

<sup>(</sup>٤) الرحمن اسم مختص به تعالى، دال على الذات الإلهية، لايجوز أن يُسمى به غيره، كما قال تعالى ((قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ))، وقوله تعالى ((الرحمن على العرش استوى)).

انظر: مختار الصحاح مادة (رحم) ص (٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) اسم "الرحيم" عام اللفظ، أي يوصف به الله تعالى، ويوصف به أيضاً بعض خلقه، كقوله تعالى ((لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم))، لكن هذا اللفظ خاص المعنى، أي وصف الخالق سبحانه به يختلف من حيث معناه عن وصف المخلوق به.

وهو أيضاً أبلغ من الرحيم لأن زيادة المُبْنَى (١) تدل على زيادة المعنى غالباً. قيدنا به (٢) احترازاً من نحو "حَذر"و "حَاذر "(٣). وقد اجتمعت أنواع الجر الثلاثة في البسملة (١).

(الحمد) هو لغة: الوصف بالجميل على جهة التبحيل والتعظيم (٥). وعرفاً: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعماً على الحامد أو غيره (١). وهذا هو معنى الشُكْرِ لغة (٧).

حَذِرٌ أُمــوراً لا تضيــرُ وآمــنٌ . مــا ليــس منجيــه من الأقــدار

- (٤) أنواع الجرّ المشهورة ثلاثة ، وقد اجتمعت في البسملة كالآتي :
  - ١- الجرّ بالحرف: وهو "اسم" مجرور بحرف الجر "الباء".
    - ٢- الجر بالإضافة: وهو "الله" مجرور لأنه مضاف إليه.
- ٣- الجرّ بالتبعيّة: وهما "الرحمنِ الرحيمِ" مجروان لأنهما تابعين، باعتبار أنهما صفتان على القول المشهور، وأيضاً باعتبار أن الأول بدل والثاني نعت له، على القول المرجوح.
  - (°) التعریفات ص (۱۰٤)، رمز الحقائق ((V/1))، حاشیة رد المحتار ((V/1)).
    - (٦) المصباح المنير مادة (حمد) ص (٨٠).
  - (V) أي: أن الشكر لغة مرداف للحمد عرفاً، كما في حاشية رد المحتار (V/V).

<sup>(</sup>۱) المراد بالمبنى: هيئة وعدد الحروف والحركات المكونة للفظ، والغالب في اللغة أن الكلمة إذا زاد مبناها اتسع معناها عن نظيرها، مثل أعشب واعشوشب، والرحمن والرحيم كلاهما مشتق من "رحم لكن الرحمن مزيد بالألف والنون، أما الرحيم فمزيد بالاياء فقط.

<sup>(</sup>٢) أي: قيدنا باشتقاق الرحمن والرحيم من "رحم " بالكسر، فهما صفتان من صفات المبالغة.

<sup>(</sup>٣) حاصل كلام المؤلف أن (الرحمن الرحيم) صيغتان للمبالغة كما هو مشهود. ونص المؤلف على ذلك احترازاً من اسم الفاعل في مثل (حَاذِر)، واحترازاً كذلك من مثل (حَذِر) فإن لفظة (حذر) على ما يرى بعض النحاة كالكسائي والفراء والمبرد صفة مشبهة وليست صيغة مبالغة، لأن معناها: من في خلقته الحذر أي متيقظ منتبه. هذا وإن كان من النحاة من يرى أن الوصف (حذر) صيغة مبالغة ومنهم سيبويه الذي استشهد على أنه للمبالغة بعمله النصب في قول الشاعر:

ومعناه عرفاً: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خُلِقَ لأجله (١). والحمد رأس الشكر، فما شكر الله عبد لا يحمده (٢).

والحمد على أربعة أنواع:

١- حمد قديم لقديم وهو: حمده سبحانه وتعالى نفسه.

٢- حمد حادث لقديم وهو: حمدُنا لله تعالى.

٣- حمد قديم لحادث وهو: حمده تعالى لأنبيائه وأوليائه.

٤- حمد حادث لحادث وهو: حمد بعضنا بعضاً.

و"أل" فيه  $(^{(7)})$  للجنسس  $(^{(3)})$  أو الاستغراق  $(^{(9)})$  أو العهد  $(^{(7)})$ ، واللام في  $(^{(11)})$ 

<sup>(</sup>۱) التقرير والتحبير لابن أمير حاج ( Y/Y )، حاشية رد المحتار ( Y/Y ).

<sup>(</sup>٢) وعلى هذا فالحمد أعم من الشكر. قال الطوفي في شرح مختصر الروضة: "وأما أن الحمد أعم من الشكر، فلأن الشكر إنما يكون على الصنيعة المتعدّية إلى الغير، والحمد يكون على ذلك وعلى الصفات اللازمة كالشجاعة والعلم والحلم ونحوه". (٦٨/١).

<sup>(</sup>٣) أي: في "الحمد".

<sup>(</sup>٤) الجنس: هو اسم دال على كثير بالأنواع، كالحيوان.

<sup>(</sup>٥) انظر: التعريفات للجرجاني ص (٧٨)، الكليات للكفوي ص (٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) الاستغراق: هو تناول اللفظ لجميع أفراده على سبيل الشمول لا على سبيل البدل. انظر: التعريفات ص (٣١)، الكليات ص (١٠٣).

<sup>(</sup>٦) العهد لغة: حفظ الشيئ ومراعاته.

وفي اصطلاح النحاة: دلالة "أل" المعرفة على مدخولها المعهود في السياق الذكري أو المعهود في الذهن.

فإن كان مدخول "أل" قد سبق ذكره في الكلام كانت "أل" للعهد الذكري، كما في قوله تعالى ((كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً \* فعصى فرعون الرسول)).

وإذا كان مدخول "أل" غير مذكور في الكلام، وإنما معهود في الذهن كانت "أل" للعهد الذهني. انظر: التعريفات ص (Y)، حاشية رد المحتار (Y/1).

للاستحقاق(١).

أي: ماهية الحمد (1), أو جميع أفراده أو الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه وأوليائه (1), مملوك ومستحق لله ومختص به وحده، فلا فرد منه لغيره (0).

والجملة (٢) خبرية (٧) لفظاً إنشائية معنى.

(على ما وفقا) بألف الإطلاق(٨)، أي: على توفيقه، فــــ"ما" مصدرية (٩).

- (٢) على أن "أل" في الحمد للجنس.
- (٣) على أن "أل" في الحمد للاستغراق.
  - (٤) على أن "أل" في الحمد للعهد.
- (٥) وذلك على أن اللام في "لله " للاستحقاق.
  - (٦) أي: جملة "الحمد لله".
- (٧) الجملة الخبرية: هي التي تحتمل الصدق أو الكذب لذاتها، وعلى عكسها الجملة الإنشائية فهي لا تحتمل ذلك ، والإنشاء أنواع منه: الأمر والنهي والاستفهام والدعاء.
- (A) "ألف الإطلاق"، وكذلك ياء الإطلاق و واوه، أي حروف المد الثلاثه: هي اللاحقة لحركة "الروى"، والروى هو أحد حروف القافية، وهو الذي تبنى عليه القصيدة، وسميت هذه الحروف الثلاثة بحروف الإطلاق، لأنها تلحق الروى المطلق أي المتحرك، على العكس من الروى الساكن المسمى بالمقيد.
- (٩) "ما" المصدرية: هي التي يصنع منها مع بعدها مصدراً مؤولاً له موقع من الإعراب، فتقدير "على ما وفّق": على توفيقه، فالمصدر المؤول هنا في موقع المجرور بـ "على".

<sup>(</sup>۱) لام الجرّ تأتي للدلالة على "الملك" و"الاختصاص" و"الاستحقاق"، وهذه المعاني الثلاثة بين بينها تقارب، ولهذا يستعملها كثير من العلماء مجتمعة للتأكيد، ويُفَرِّقُ بعض النحاة بين الثلاثة بأنَّ اللام تدل على الملك إذا وقعت بين ذاتين ثانيهما يصبح أن يَملِك، مثل: المال لمحمد.

وتدل على "الاختصاص" إذا وقعت بين ذاتين ثانيهما لا يملك، مثل: الباب للدار. وتدل على "الاستحقاق" إذا وقعت بين اسم معنى وذات، مثل الحمد لله.

والتوفيق هو: خلق قدرة الطاعة في العبد، وضده "الخذلان" وهو: خلق قدرة المعصية فيه. أعاذنا الله تعالى وجميع المسلمين منه وكرمه وأفاض علينا من سوابغ نعَمِهِ آمين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

(ثُمَّ الصلاقُ) هي من الله رجمة مقرونة بتعظيم ومن الملائكة استغفار ومن المؤمنين تضرع ودعاء (١).

(والسلام) هو: اسم من التسليم، وهو التحية بالسلام (٢)، ومعناه: الدعاء بالسلامة من الآفات.

وقرن الصلاة به، امتثالاً لقوله تعالى ((صلوا عليه وسلّموا تسليما))<sup>(٣)</sup>، وحروجاً عن قول من قال بكراهة إفراد أحدهما عن الآخر<sup>(٤)</sup>. (مُطْلَقًا) تتميم.

(على النَبيّ) بالهمز من النبأ وهو الخبر لأنه مخبر عن الله تعالى، وبتركه من النُّبوة وهي الرفعة لأن النبي مرفوع الرتبة (٥).

والمراد به هنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه الراسخ في الأذهان عند الإطلاق.

<sup>(</sup>١) رمز الحقائق (٧/١)، حاشية رد المحتار (١٣/١).

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ص (١٤٤٨)، المصباح المنير ص (١٥٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب آيه (٥٦).

<sup>(</sup>٤) حيث ذهب كثير من المحدثين إلى كراهة أفراد الصلاة أو السلام عن الآخر. انظر: حاشية الطحطاوي على الدر المختار (٩/١).

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ص (٦٤)، مختار الصحاح ص (٦٤٢).

والنبي: إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أُمر بتبليغه فإن أُمر بتبليغه فرسول أيضاً (١)، فكل رسول نبي ولا عكس.

(الصطفى) أي المختار، (التهامي) نسبة إلى هامة (٢).

(وآله) هم من جهة النسب: من تحرم عليهم الصدقة عندنا (۳)، ومن جهة الدعاء: كل مؤمن مطلقاً، وفي مقام المدح: كل مؤمن تقي (٤).

الثاني: أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى، والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدر واحد من الناس ثم يموت هذا العلم بموته.

الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الصحيح وفيه "عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد" فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ، وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم. ثم يقول: "والتعريف المختار: أن الرسول: هو من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي: هو المبعوث لتقرير شرع من قبله ". الرسل والرسالات ص (١٤، ١٥).

(٢) قال في القاموس: تِهامة بالكسر مكة شرَّفها الله تعالى، أرض معروف لا بلد". ص (١١٨٧).

قال في النهر الفائق: "إن مكة من تهامة بكسر التاء وفتحها لأنها اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز ، سميت بذلك من التهم بفتح التاء والهاء، وهو شدة الحرّ، أو لتغير هوائها "(١٧٥/٢).

- (٣) مجمع الأنهر (١/٦).
- (٤) حاشية رد المحتار (١٣/١).

<sup>(</sup>۱) هذه التفرقة بين النبي والرسول هي ما ذهب إليه كثير من العلماء ، كما في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (٢٣٩/١)، لوامع الأنوار البهية (٢٩٤١). يقول الدكتور عمر الأشقر عن هذه التفرقة :" إن ما ذكروه هذا بعيد لأمور ثلاثة: الأول: أن الله تعالى نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي)، فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ، فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ.

(وصَحْبه) هو بمعنى الصحابي.

وهو: من لَقِيَ النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة مؤمنا ومات على ذلك، ولو تخللت ردة ، ولو أعمى (١).

(الكرام) أي على رهم من غيرهم .

(وبَعْدُ) هي :كلمة يؤتي بها للانتقال من أسلوب إلى آخر (٢).

وهي: فصل الخطاب الذي أُوتِيَهُ داود عليه السلام<sup>(٣)</sup>، قال تعالى (و آتينه الحكمة وفصل الخطاب))<sup>(٤)</sup>.

واختُلِفَ في أول من نطق بها ،وفيه ثمانية أقوال، ونظمها بعضهم (°) فقال:

خلافٌ بأمَّا بَعْدُ مَنْ كَانَ بَادِياً عُلَاتٍ وآدمُ أقـــربُ (٦)

<sup>(</sup>۱) وهذا هو قول المحدثين وبعض الأصوليين، وهو الصحيح. وقال جمهور الأصوليين: أن الصحابي هو من طالت صحبته متبعاً له مدة يثبت معها اطلاق صاحب فلان عرفاً بلا تحديد في الأصح.

انظر: حاشية رد المحتار (١٤/١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) مختار الصحاح ص (٥٨) ، حاشية رد المحتار (١٤/١).

<sup>(</sup>٤) سورة ص آيه (٢٠).

<sup>(</sup>٥) لم أقف على من نظمه.

<sup>(</sup>٦) القول بأن أقرب الأقوال أن آدم هو أول من نطق بأما بعد قول غريب، ولم أقف على من قال به.

## ويعقوبُ داودٌ وأيوبُ بَعَدْدُهُ وقسُ (١) وسَحْبَان (١) وكَعْبُ (١) ويَعْرُبُ (١)

وهي من الظروف المبنية على الضم لقطعها عن الإضافة (٥) ونية ثبوت المعنى عن اللفظ (٦)، وأصلها "أما بعّد "(٧) بدليل لزوم الفاء في حيزها (٨).

- (۱) هو: قس بن ساعدة بن عمرو الإيادي، أحد حكماء العرب، ومن كبار خطبائهم في الجاهلية، وكان أسقف نجران، وادركه النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ورأه في سوق عكاظ، توفى سنة ٢٣ ق.هـ . انظر: الأعلام (١٩٦/٥).
- (٢) هو: سحبان بن زفر بن إياس الوائلي، من باهلة، من كبار خطباء العرب، اشتهر في الجاهلية، وعاش زمناً في الإسلام، وكان إذا خطب يسيل عرقاً ولا يعيد ولا يتوقف، أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به ، توفي سنة ٤٥هـ. انظر: الأعلام (٧٩/٣).
- (٣) هو: كعب بن لؤي بن غالب، أحد أجداد المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان عظيم القدر في الجاهلية ، وأول من سنّ الاجتماع يوم الجمعة ، توفي سنة ١٧٣ ق.هـ. انظر: تاريخ الطبري (١٨٥/٢)، الأعلام (٢٢٨/٥).
- (٤) هو: يعرب بن قحطان بن عابر، أحد ملوك العرب في الجاهلية الأولى، ومن كبار خطبائهم، وهو أبو قبائل اليمن كلها، وبنوه العرب العاربة. الأعلام (١٩٢/٨).
- (٥) القطع عن الإضافة معناه: حذف المضاف إليه. وحكم الظرف في مثل "أمّا بعد" البناء على الضم لقطعه عن الإضافة.
- (٦) نية ثبوت المعنى: أي التعبير عن المضاف إليه المحذوف بلفظة تؤدي المعنى ، ولا يشترط في المحذوف لفظه، كما في قوله تعالى ((لله الأمر من قبل ومن بعد)) والتقدير: لله الأمر من قبل الغلب ومن بعده، والله أعلم.
- (٧) " أمّا": بفتح الهمز وتشديد الميم حرف فيه معنى الشرط والتفصيل والتأكيد. ومن أهم خصائصه: إفادة الشرط نيابة عن الأداة "مهما" وفعل الشرط، فمعنى "أمّا" هنا: مهما يكن من شيئ...
  - (٨) أي: في جوابها، وهو هذا "فالإسلام".

(فالإسلام) وهو لغة: الاستسلام والانقياد (١).

وشرعاً: الانقياد إلى أعمال الجوارح الظاهرة من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين من القادر عليه (٢)، ولذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عنه بقوله: "أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله...الخ"(٣).

(لَمَّا) تستعمل استعمال الشرط(٤).

(بُنيا) بألف الإطلاق.

(على الشهادتين) يعني: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله ، فلا تقبل الأولى بدون الثانية .

(فيما رُويَا) أي من قوله عليه الصلاة والسلام: "بُنِيَ الإسلام على خمس"(٥)، والألف في "رُويا" للإطلاق أيضاً.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ص (١١٤٨)، المصباح المنير، ص (١٥٠).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) حديث جبريل المشهور رواه مسلم في صحيحه رقم (٨)، وأحمد في مسنده (١١/٤).

<sup>(</sup>٤) يشير الجد رحمه الله تعالى هنا إلى أن "لَمًا" هنا هي الحينية المفيدة للشرط، فإن " لمّا " في الكلام على ثلاثة أقسام:

ا - النافية، كالتي في قوله تعالى ((كلا لمّا يقضِ ما أمره)) وعلامتها جزم المضارع بعدها.

٢- الاستثنائية، كالتي في قوله تعالى ((إن كلّ نفسٍ لمّا عليها حافظ)) وعلامتها
 صحة "إلا" موضعها .

٣- الحينية: وهي التي تدل على وجوب شيء لوجوب غيره، وفيها معنى الشرط،
 كما في قوله تعالى ((تلك القرى أهلكناهم لمّا ظلموا)).

<sup>(</sup>٥) هذا حديث مشهور متفق عليه، رواه البخاري في "كتاب الإيمان، باب: دعاؤكم ليمانكم" (٨/١)، ومسلم في "كتاب الإيمان باب: ما جاء في قوله بني الإسلام على خمس" (١٧٦/١).

وهذه هي الأولى من الخمس، وبدأ بها اقتداءً بالحديث. ولأنها أفضل. إذ هي كالأساس<sup>(۱)</sup>.

(ثُمَّ) الثاني (عَلَى الصلاة) هي لغة: الدعاء. وشرعاً :عبارة عن الأفعال المخصوصة (٢).

(وَ) الثالث (الزكاق) هي لغة: الطهارة.

و شرعاً: تمليك جزء من المال على الوجه الشرعي.

(و) الرابع (الصوم) وهو لغة: الإمساك مطلقاً.

وشرعاً: ترك الأكل والشرب والجماع في وقت مخصوص مع النية.

(و) الخامس (الحج) وهو لغة: القصد إلى معظم.

وشرعاً: زيارة مكان مخصوص في وقت مخصوص بفعل مخصوص، وشرعاً: زيارة مكان مخصوص في وقت مخصوص، ويحرم ومن شروطه الإحرام، ويجب أن يكون (من الميقات) أي الآتي بيانه، ويحرم تأخير الإحرام عنه لمن قصد دخول مكة مطلقاً.

(أرَدْتُ) جواب "لَاً"، (أَنْ أَجَمَعَ) أي: أُولف وألخص (في ذي الخمسة) أي هذه الأركان الخمسة (شيئاً) مفعول به أو مفعول مطلق، أي: علماً أو مؤلفاً (به) أي: بالشييء (يُصلحُ مثلَي نَفْسَهُ) أي: بالنفع والانتفاع به حياة ومماتاً، قال عليه الصلاة والسلام: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا

<sup>(</sup>١) لأنّ الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة ولا صياماً ولا زكاة ولا حجاً بدونها.

<sup>(</sup>٢) تعرّض الجد رحمه الله لمعاني الصلاة والزكاة والصوم والحج في أبوابها المختلفة، وذكره هنا لهذه المعاني إنما هو بقصد التأكيد لترسيخ المعنى في أذهان طلاب العلم المبتدئين.

من ثلاث..."(۱)، وقال أيضاً: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم"(۲). وذلك لأن نفع العالم متعدّ، ونفع العابد قاصر على النفس، وكل فعل متعدّ فهو أفضل من اللازم(۲).

(مَنظُومَةً) من بحر الرجز<sup>(3)</sup>، بدل من "شيئاً"، (في غاية) أي: هاية (اختصار) وهو: قلة اللفظ مع كثرة المعنى<sup>(9)</sup>، وهو مطلوب إذا لم يخل بالمقصود (يَسْهُلُ) من السهولة حفظها (حفظها علَى الصّغار) أي: الأولاد الصغار، لقلة لفظها وسهولة نظمها (سَمّيْتُهَا) من التسمية وهو: وضع الاسم للشيئ ليمتاز به عن غيره<sup>(1)</sup> (كفاية الغُلام) أي: المبتدئ المتعلم فحسبه ذلك إذا تعلمه وعلمه وعمل بما فيه (في جُملة الأركان) جمع ركن (للإسلام) أي: الاستسلام والانقياد.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص (۳۷).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي برقم (٢٦٨٥) بلفظ "فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي"، وبلفظه رواه الطبراني في المعجم الكبير (٨/٨٣)، والزبيدي في اتحافه (٧٩/١).

<sup>(</sup>٣) وهذا من القواعد الشرعية وهي: أنّ المتعدي أفضل من القاصر.

<sup>(</sup>٤) الرجزُ: هو من بحر من بحور الشعر العربي الستة عشر، وتفعيلته الأساسية "مُسْتَفْعلُنْ" تتكرر في البحر التام ست مرات، وبسبب كثرة التغيرات التي تفعيلة هذا البحر أَكثَرَ العلماء من نظم العلوم عليه، ومن أشهر من نظم عليه الإمام ابن مالك في ألفيته المعروفة في النحو.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط، ص (٤٩٢).

<sup>(</sup>٦) المصباح المنير، ص (١٥١).

(وأسأل الله الكريم) أي ذا الكرم والسّعة (المغفرة) أي: من الذنوب والخطايا في الدنيا بالستر وفي الآخرة بالعفو والمحو (وأنْ يكونَ) سبحانه وتعالى (منقذي) من الأهوال والشدائد (في الآخرة) أي: في الدار الآخرة الباقية، سميت بذلك لتأخرها ،كما سميت الدنيا دنيا لدنوها(۱).

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح، ص (٢١٢).

## فصلٌ

## في مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

بأنَّــهُ لا جَــوهرٌ ولا عــرض تدركـــهُ العقـــولُ جَـــلَّ وعَلا ولا حَكَت صفاته الصفات ولا لــــة مشــل ولا نظيــر ا وواحـــد ذاتاً وفعـــلاً وصفـــه في القيد نحنُ وهُو في الإطلاق في خلقه يفعل ما يريك بغير جَارحة من الأزَلْ جُـــلٌ عن الأصوات والحروف جميـــعُ ما يجـــريْ من الأمـــور فإنّهُ بِخَلْقِهِ خيرٍ وشرر وهو اللذي يَجعلُمهُ مُخْتَارًا والحفظ والعصمة والصيانة طُوبسَى لمن بشَرْعه قد اقتدى

٩- مَعْرِفةُ الله عليك تُفْتَرضْ ١٠ – وليسَ يخويــه مكانٌ لا ولا ١١- لا ذائك تُشبهها الذوات ١٢ - ومَا لَــهُ في مُلْكــه وزيرُ ١٣- فَردٌ لَــهُ منْهُ تَتـــمُ المعرفة ١٤- وهو القديمُ وحدَهُ والباقي ١٥ - حَيٌّ عليه قادرُ مريدُ ١٦ - وهو السميع والبصير لم يَزَلْ ١٧- لَهُ كلامٌ ليسَ كالمعــروف ١٨ – وبقضاء الله والتقديــــــر ١٩ - وكلُّ ما يوجدُ من فعل البشرْ ٠٧٠ كَلَفَّ عَبِدَهُ وما قدْ جَاراْ ٢١ - أرسلَ رُسلَهُ الكرامَ فينَا ٢٢ - أيَّدَهُمْ بالصدق والأمانه ٢٣- أوَّلُهُــمْ آدمُ ثُــمَّ الآخــرُ ٢٤ - أرسَلَــهُ اللهُ إلينـا بالهدى

وهَالَّهُ مَنْ حَادَ عنهُ فانتبهُ فإلَّهُ مُحَقَّقٌ بِلاَ امْتَرِا فَاللهِ مُحَقَّقٌ بِلاَ امْتَرِا وَأَمْرِ ما كَانَ لَهَا عَلامَهُ وقصة اللجالِ كَنْ منتبها تفضيلُهُم مرتب بِلا اعتدا تفضيلُهُم مرتب بِلا اعتدا وبعده عثمان ذُو الوجه الأغر وهي التي بجنة مُبشَره فهو اجتهاد فيه شادُوا دينهم فهو اجتهاد فيه الإناء ناضح فالله وساوس الشيطان

٣٧ - تَنْحَصِرُ النجاةُ فيما جاء به النبي أخبرا وكل ما عند النبي أخبرا ٢٧ - مِنْ نحو أمر القبر والقيامية ٢٨ - مِنْلِ طُلوعِ الشمسِ من مغربها ٢٨ - مِنْلِ طُلوعِ الشمسِ من مغربها ٣٧ - وصحبه جَمِيعُهُمْ على الهُدى ٣٠ - فَهُم أبو بكر وبعدة عُمَرْ ٣٠ - ثُمَّ علي ثُمَّ باقييْ العَشَرهُ ٣٧ - وكلُّ ما جرى من الحروب بينهُمْ ٣٣ - وكلُّ ما جرى من الحروب بينهُمْ ٣٣ - هذا هو الحق المبينُ الواضحُ ٣٣ - وما سوى الإسلامِ في الأديانِ المؤديانِ ٣٣ - وما سوى الإسلامِ في الأديانِ المؤديانِ

#### فصلٌ: في مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

(فصلل ) هو لغة: الحجز بين الشيئين (١). واصطلاحاً: ما اشتمل على فروع ومسائل وأحكام (٢).

(في) بيان (مقتضى) أي: متعلق (شهادة أن لا إله إلا الله و) شهادة (أنّ محمداً رسول الله) وهي أفضل أركان الإسلام وهي له بمترلة الأساس للبنيان، وحَسْبُكَ في فضلها حديث البطاقة (٣)، وبما تنال الحسني وزيادة.

(مَعْرِفَةُ الله) حلّ جلاله وتترّه عُلاه وتعالى كماله (عليك) أيها المكلف (تُفْتَرَضْ) أي: هي فريضة .

والمراد بالمعرفة هنا: معرفة ما يتعلق به، وهو ثلاثة:

١- الواجب له تعالى: كالوحدانية، واتصافه سبحانه وتعالى بصفات الكمال.

٢- والثاني: الجائز، كخلق العالم، وإيجاد الممكن.

٣- والثالث: المستحيل عليه تعالى، كالولد والشريك له، تعالى عن ذلك علواً كبيراً.

<sup>(</sup>١) المصباح المنير ص (٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) مجمع الأنهر (١/٢٦).

<sup>(</sup>٣) هو: ما رواه عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً، كل سجل مدَّ البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يارب ، فيقول: ألك عذر أو حسنة ؛ فيبهت الرجل، فيقول: لا يارب، فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها "أشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله"، فيقول: أحضروه، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقول: إنك لا تُظلم، قال: فتوضع السجلات في كفّة، والبطاقة في كفّة، فطاشت السجلات، وتُقلّت البطاقة "حديث صحيح.

وإنما كانت معرفة ما يتعلق به سبحانه وتعالى فرضاً، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا لأجل التوحيد (()، قال تعالى ((فاعلم أنه لا إله إلا الله)) (٢) وتفترض معرفة ذلك قبل كل شيئ. لأنه سبحانه وتعالى قبل كل شيئ. لأنه كان ولا شيئ معه، فالمتعلق بالقديم قديم.

وليس المراد بالمعرفة المذكورة معرفة كُنّه الذات العلية، لأن ذلك غير متصور (٣)، ويجمع معنى الثلاثة المتعلقة به جلّ وعزّ معنى شهادة أن لا إله إلا الله.

(بأنّهُ) أي: بأن تعتقد اعتقاداً جازماً ولابد منه في عقائد الإيمان أنه سبحانه وتعالى (لا جَوْهَنُ وهو: ما يقوم بنفسه (٤) (ولا عَرَضُ): مايقوم بغيره (٥)، أي: ولا جسم أيضاً (٢)، لأنه تعالى مترّه عن الحدوث، وهذه

<sup>(</sup>١) التوحيد الذي جاءت به الرسل نوعان:

الأول: توحيد في الإثبات والمعرفة: وهو إثبات حقيقة ذات الربّ وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

الثاتي: توحيد في الطلب والقصد: مثل قوله تعالى ((قل يا أيها الكافرون)).

انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/٨٩).

<sup>(</sup>٢) سورة محمد آيه (١٩).

<sup>(</sup>٣) كما قال تعالى ((ولا يحيطون به علماً)) سورة طه آيه (١١٠).

<sup>(</sup>٤) التعريفات ص (٩٠).

<sup>(</sup>٥) التعريفات ص (١٧٠)، المصباح المنير ص (٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) هذا هو مذهب أهل السنّة والجماعة وأصحاب الحديث، خلافاً للمشبهة القائلين بأن الله جسمٌ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .

انظر: فتاوى شيخ الإسلام (٩٢/٥)، شرح العقيدة الطحاوية (١١٨/١).

#### فصلٌ: في مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

الثلاثة (۱) حادثة، لأنها أقسام العالم، وهو: كل ما سواة، وليس سبحانه وتعالى مصوراً ولا محدوداً ولا معدوداً ولا متبعضاً ولا متجزئاً ولا متركباً منها، ولا يَتَمَكّنُ في مكان ولا يجري عليه تعالى زمان، وما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك (۲).

(وليس يحويه) أي: يضمه ويجمعه ويحيط به (مكانٌ) أي: جهة من الجهات الست (الستواء فالمراد به استواء يليق به، ولما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ذلك قال: "الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة، وأمر بالسائل فأخرج "(٥).

<sup>(</sup>١) أي: الجوهر والعرض والجسم.

<sup>(</sup>۲) شرح الفقه الأكبر ص (٦٥).

<sup>(</sup>٣) كما قال الطحاوي في عقيدته: "وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست، كسائر المبتدعات".

انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها (١/٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) هو: قوله تعالى ((الرحمن على العرش استوى )) سورة طه آيه (٥).

<sup>(°)</sup> يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح كلام الإمام مالك السابق: قوله: "الاستواء معلوم" أي: معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وله معان بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف، فإذا قيّد بـ(على) كان معناه العلو والاستقرار كما قال تعالى ((فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك))، فاستواء الله على عرشه: علوة عليه علواً خاصاً يليق به، على كيفية لا نعلمها، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات.

وقوله: "والكيف مجهول" أي: أن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لنا، لأن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى.

وبعضهم (۱) حمله بمعنى استولى، كما قال الشاعر (۲): قَدْ اسْتَوَى بِشْرٌ (۳) عَلَى العِراقِ مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ ودَمٍ مُهْرَاقِ (٤)

فالواجب على كل أحد الإيمان به بلا كيف، وهو مذهب أهل السنة والجماعة من السلف والخلف(٥).

- (۱) وهو قول المعتزلة والجهمية والحرورية وطائفة من الأشاعرة والماتريدية. انظر: فتاوى شيخ الإسلام (١٤٣/٥).
- (٢) لم أقف على قائله، وبعضهم نسبه إلى الأخطل التغلبي النصراني، شاعر بني أمية، المتوفى سنة ٢٩٢هـ.
- (٣) هو بشر بن مروان بن الحكم الأموي، والي العراقين لأخيه عبد الملك بن مروان، فهو أخو خليفة وابن خليفة ،توفي سنة ٧٥هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٤ /١٤٥-١٤٦).
- (٤) هذا البيت لا يصلح للاحتجاج به على مثل هذا التأويل الفاسد، لأنه كما قال شيخ الإسلام: "لم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه، وقالوا: إنه مصنوع لا يعرف في اللغة، وقد عُلِمَ أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته، فكيف ببيت من الشعر لا يُعرف إسناده؟ وقد طعن فيه أئمة اللغة ...".
  - انظر: للمزيد من الأجوبة على هذا البيت في فتاوى شيخ الإسلام (٥/١٤٦-١٤٩).
    - (٥) شرح العقيدة الطحاوية (١/٥٤٧).

<sup>-</sup> وقوله: "والإيمان به واجب": أي أن الإيمان بالاستواء على هذا الوجه واجب"، لأن الله تعالى أخبر عن نفسه، وهو أعلم بنفسه، وأصدق قولاً وأحسن حديثاً، فاجتمع في خبره كمال العلم ، وكمال الصدق ،وكمال الإرادة ، فوجب قبوله والإيمان به. وقوله: "والسؤال عنه" أي: عن كيفيته بدعة، لأن السؤال عنها لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين، وهو من الأمور الدينية، فكان إيراده بدعة. انظر: تقريب التدمرية ص (٢٠٤١).

(لاً، وَلاً. تُدْرِكُهُ) أي: تمثله وتحيط به (العقول) قال تعالى ((ولا يحيطون به علماً))(()، فلهذا منع من التفكر في ذاته. لأن العقول عاجزة عن وصف كماله.

(جَلَّ) عن الإدراك (وَ عَلاَ): تترَّه عما لا يليق به سبحانه وتعالى عن الإحاطة. (لا ذَاتُهُ) أي: حقيقته العَليَّة (تُشْبهُهُا) أي: تماثلها (الذوات) أي: الحقائق، بل هي مخالفة لسائر الذوات. وفي كون ذاته تعالى معلومة لنا الآن، أي: في الدنيا، أو لا؟ خلاف، والتُحقيق منه الثاني (٢).

واختلف المحققون هل يمكن علمها في الآخرة؟ فقال بعضهم: نعم لحصول الرؤية فيها الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع<sup>(٣)</sup>، وبعضهم: لا، والرؤية لا تفيد الحقيقة.

(ولا حَكَتْ) أي: شابهت وماثَلَت (صفَاته) القديمة (الصفاتُ) إذ لو حصلت المماثلة بينه وبين غيره لم يكن واحداً، لأن الواحد هو الذي لا مثل له، وقد قال تعالى ((ليس كمثله شيء))(٤)، فإن أوصافه تعالى من العلم والقدرة وغير ذلك أجل وأعلى مما في المخلوقات بحيث لا مناسبة بينهما، فيقال في علمنا إنه عَرَضٌ مُحْدثُ جائز الوجود متحدد في كل زمان، وفي علمه تعالى: إنه صفة قديم واجب الوجود دائم من الأزل إلى الأبد، فانتفت

<sup>(</sup>۱) سورة طه آية (۱۱۰).

 <sup>(</sup>۲) وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة.
 انظر: فتاوى شيخ الإسلام (۷/۲۹)، شرح الفقه الأكبر، ص (۲۱۳).

<sup>(</sup>٣) وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة كما شرح العقيدة الطحاوية (١/٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى، آيه (١١).

مماثلة علمه تعالى لعلمنا بوجه من الوجوه، ويقال كذلك في سائر الصفات، لأن صفات القديم عز وجل غير صفات الحادث، فليس كذاته تعالى ذات وليس كاسمه اسم ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ اللفظ، وجلّت الذات القديمة أن يكون لها صفة حادثة ،كما استحال أن يكون للذات المحدثة صفة قديمة (١).

(وَمَا لَهُ) سبحانه وتعالى (في مُلْكه) عُلُويّاً كان أو سُفلياً ، دنيا أو أخرى (وَرَيْنُ وهو: المساوي في الصفات (ولا لَهُ) عزّ وجلّ (مثلٌ) بمعنى المساواة في الذات، كما قال ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير))(٢).

(ولا) له (نَظيرُ) أي: مناظر (٣) ومعين ، قال تعالى ((وما لهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير)) (٤) ، وقال تعالى ((لله ما في السموات وما في الأرض)) (٥) أي: ملكاً وخلقاً وعبيداً ، وقال تعالى ((مالك يوم الدين)) (٢) .

(فَرْدٌ) أي: واحد لا مثل له (٧)، (لَهُ منْهُ تَتَمُّ المَعْرِفَهُ) إذ كل ذرة في

<sup>(</sup>١) شرح الفقه الأكبر، ص (١٠٤).

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى، آيه (۱۱).

 <sup>(</sup>٣) والمناظر هو المساوي والمماثل.
 انظر: المصباح المنير، ص (٣١٥).

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ، آيه (٢٢).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، آيه (٢٨٤).

<sup>(</sup>٦) سورة الفاتحة، آيه (٣).

<sup>(</sup>Y) القاموس المحيط، ص (٣٩٠).

الوجود شاهدة بأنه الواحد الكريم المعبود، والمخالف لهذا هو الشيء المطرود، كما قيل:

وفي كُلَّ شِيء لَهُ آيةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ واحِدُ (١)

(وَوَاحِدُ) قال تعالى ((قل هو الله أحد ۞ الله الصمد))، وقال تعالى ((وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم)) (٢).

(ذَاتًا وفعْلاً وصفه في الذات والصفات والأفعال، أي: لا ثاني له تعالى في ذاته، بمعنى ألها ليست مركبة في نفسها ولا يمكن وجوب ذات أخرى منفصلة عنها تماثلها ، ولا ثاني له في صفاته، بمعنى وجوب انفراده تعالى بصفاته وعدم إمكان أن تتصف ذات بمثل صفاته ، ولا ثاني له في أفعاله، بمعنى انفراده حل وعلا بإيجاد جميع الكائنات بلا واسطة وأن لا تأثير لكل ما سواه تعالى في أثر ممّا على العموم (٢)، وهذا كله مضمون كلمة التوحيد على سبيل الإجمال، وهو أيضاً مدلول "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير "على سبيل التفصيل، ودلائل التوحيد كثيرة من النقل والعقل، بل الأنبياء والرسل إنما بعثوا من أحل التوحيد، قال تعالى ((فاعلم أنه لا إله إلا الله)) (٤)، وقال بعثوا من أحل التوحيد، قال تعالى ((فاعلم أنه لا إله إلا الله)) عمّا وعالى ((وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا الله عمّا

<sup>(</sup>١) سورة الصمد، آية (١، ٢)

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية (١٦٣)

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الفقه الأكبر ص (٣١).

<sup>(</sup>٤) سورة محمد، آية (١٩).

يشركون))<sup>(۱)</sup>، وقال تعالى ((لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد)) <sup>(۲)</sup>، وقال صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوهاعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله"(۳).

ومن مشهور الأدلة العقلية برهان التَمَانُع<sup>(٤)</sup> المشار إليه بقوله تعالى ((لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا))<sup>(٥)</sup>، وقال تعالى ((ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون))<sup>(١)</sup>.

وهذه الصفة أعني: الوحدانية إحدى الصفات السلبية (۱)، وهي خمس الأولى هذه.

<sup>(</sup>۱) سورة التوبة، آية (۹).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، آية (٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري "كتاب: الإيمان، باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة" (١٣١/٢).

<sup>(</sup>٤) قال في شرح الفقه الأكبر: "وتقريره: أنه لو أمكن إلهان لأمكن بينهما تمانع، بأن يريد أحدهما سكوناً والآخر حركة، لأن كل منهما في نفسه أمر ممكن، وكذا تعلق الإرادة بكلًّ منهما ممكن في نفسه أيضاً، إذ لا تضاد بين الإرادتين". شرح الفقه الأكبر، ص (٣١).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء، آية (٢٢).

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون، آية (٩١).

<sup>(</sup>V) الصفات السلبية: هي التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها صفات نقص مع تضمنها إثبات الكمال المطلق له تعالى، فإن النفى المجرد لا مدح فيه، مثل نفى الولد والشريد والند...

وأشار إلى الثانية بقوله (و هو) سبحانه وتعالى (القديم) أي: بلا ابتداء (١) وهو: سلب العدم السابق على الوجود، قال تعالى ((هو الأول)) (٢) أي: قبل كل شيئ ((والآخر)) أي: بعد كل شيء، وقال صلى الله عليه وسلم: "اللهم أنت الأول فليس قبلك شيئ، وأنت الآخر فليس بعدك شيئ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيئ، وأنت الباطن فليس دونك شيء (٤)، فليس قدَمُهُ سبحانه وتعالى مسبوقاً بزمان. لأن الزمان حادث وهو متره عن الحدوث، وقد كان الله ولا شيئ معه، فأوليته تعالى لم يسبقها عدم، وكذا آخريته لا انقضاء لها ولا يلحقها عدم، وإنما وجب له تعالى القدّمُ لأنه لو لم يكن قديما لزم افتقاره إلى مُحدث ثم مُحدثه ومُحدث مُحدثه كذلك وهلم عكرا، وذلك مفض إلى الدور (٥) والتسلسل (١)، وكلاً هما محالٌ في حقه تعالى، فملزومها كذلك.

وأمّا القدَمُ في حق غيره تعالى كما إذا قلت مثلاً "هذا بناء قديم" فهو عبارة عن طول مدة وجُودهِ وإن كان حادثاً مسبوقاً بالعدم، والقدم بهذا

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية (١/١١).

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، آية (٣)

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد، آية (٣)

<sup>(</sup>٤) هذا جزء من حدیث رواه مسلم في صحیحه وأوله "کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یأمرنا إذا أخذنا مضطجعنا....."  $( \frac{V}{\Lambda} )$ .

<sup>(</sup>٥) الدور هو: توقف الشيء على ما يتوقف عليه. انظر: التعريفات ص (١١٧)، معجم مصطلحات أصول الفقه، ص (٢١٠).

<sup>(</sup>٦) التسلسل: هو ترتيب أمور غير متناهية على بعضها البعض. انظر: التعريفات، ص (٦٦).

المعنى على الله تعالى محال، ولذا قال (وَحْدَهُ) عزّ وحلّ، وجميع ما سواه حادث. وأشار إلى الثالثة بقوله (والبَاقِيْ) أي: بلا انتهاء (١).

والمراد به في حقه تعالى: امتناع لُحُوقِ العدم لوجوده ، فهو واجب له عز وجلّ كما وجب له القدم ، لأن ما ثبت قدَمُهُ استحال عَدَمُه.

قال السنوسي (٢) رحمه الله تعالى: "ووجوب الوجود له تعالى مستلزم وجوب القدّم والبقاء له تعالى، وإنما لم يكتف بالأول في الموضعين لأن المراد تفصيل ما يجب وتفصيل ما يستحيل، ولو استغنى بالعام عن الخاص وبالملزوم عن اللازم لكان ذريعة إلى جهل كثير منها لخفاء اللوازم فوجب الاعتناء فيه بمزيد الإيضاح بقدر الإمكان".

وأما الرابعة من الصفات السلبية فهي المخالفة للحوادث فيها، بمعنى أنه لا يماثله شيئ منها لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال (٣)، لأنه لو ماثل شيئاً منها لكان حادثاً مثلها والحادث لا يكون إلهاً، كيف وقد سُبِقَ قَدَمُهُ وبَقَاؤَهُ، وقد قال تعالى ((ليس كمثله شيئ))(3).

<sup>(</sup>١) العقيدة الطحاوية (١/١١).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن يوسف بن شعيب السنوسي، من أكبر علماء تلمسان في عصره، توفي سنة ٩٥هـ. من تصانيفه: عقيدة أهل التوحيد، شرح كلمتي الشهادة، شرح الآجرومية. انظر: الأعلام (١٥٤/٧)

<sup>(</sup>٣) قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: "الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئاً من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه، وصفاتها كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا". شرخ الفقه الأكبر، ص (١٥، ٣٢، ٣١).

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى، آية (١١).

والخامسة من الصفات السلبية: القيام بنفسه، أي: بذاته، وهو: عبارة عن استغناءه تعالى وعدم افتقاره إلى شيئ، فلا يفتقر إلى محدث، أي ذات سوى ذاته يوجد فيها كما توجد الصفة في الموصوف، ولا إلى مُخَصّص أي: فاعل يخصصه لا في ذاته ولا في صفة من صفاته.

وهذه الصفات الخمس أعنى: القدم والبقاء والوحدانية والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث صفات سلبية، والمراد بها هنا: كل صفة مدلولها عَدَمُ أمرٍ لا يليق به سبحانه وتعالى كما عُلِمَ مما تقرر في معانيها.

وأما الوجود فقد قال الشيخ أبو الحسن الأشعري<sup>(۱)</sup> - إمام أهل السنة -: "إنه عين الذات"(٢).

وقال الفحر الرازي<sup>(٣)</sup> والجمهور: "إنه زائد على الذات"، فهو صفة نفسية، وهي التي تدل على الذات دون معنى زائد عليها، ويقابلها المعنوية وهي التي تدل على معنى زائد على الذات.

<sup>(</sup>۱) هو: على بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري الشافعي، مؤسس مذهب الأشاعرة في العقيدة، من الأئمة المتكلمين المجتهدين، كان معتزلياً ثم رجع، توفي سنة ٢٢هـ. بلغت مصنفاته أكثر من ثلاثمائة كتاب منها: إمامة الصديق، الرد على المجسمة، الإبانة في أصول الديانة، مقالات الإسلاميين. انظر: البداية والنهاية (١٨٧/١١)، طبقات الشافعية (٢٤٥/٢).

<sup>(</sup>٢) الإبانة في أصول الديانة، ص (٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عمر بن الحسن التميمي البكري، فخر الدين الرازي، من كبار العلماء، توفي سنة ٦٠٦هـ. من تصانيفه: معالم أصول الدين، أسرار التنزيل. انظر: الأعلام (٣١٢/٦).

(في القَيْد نَحْنُ) أي: في قيد العبودية نحن معاشر الآدميين، ولأن وجودنا مقيّد بزمان (وَهُو) سبحانه وتعالى (في الإطْلاَق) لأنه سبحانه وتعالى مالك كل شيئ ، ووجوده عز وجل وجود مطلق غير مقيّد بزمان سابقاً ولاحقاً.

واعلم أن مِن (١) صفاته تعالى القائمة بذاته: الصفات السبع المسمّاة بصفات المعاني. أشار إلى الأولى بقوله (حَيِّ) والحياة صفة أزلية تقتضي صحة العلم لموصوفه أو صفة تصحح لمن قامت به أن يتصف بالإدراك، ومعنى العبارتين واحد.

ودليل وجوها له تعالى: اتصافه تعالى بالعلم والقدرة والإرادة وغيرها، إذ لا يتصور قيامها بغير حي، وقد عُلمَ بالضرورة من الدين وثبت في الكتاب بحيث لا يمكن إنكاره ولا تأويله أن الباري تعالى حيّ، وانعقد إجماع أهل الملل على ذلك، قال تعالى ((الله لا إله إلا هو الحي القيوم))(٢)، وقال تعالى ((هو الحي لا إله إلا هو))(٣)، وهذه الصفة لا تتعلق بشئ لا موجود ولا معدوم ، أي لا تقتضي أمراً زائداً على القيام بمحلها ، فإن العلم يقتضي معلوماً والقدرة تقتضي مقدوراً إلى آخرها، وأما غير صفات المعاني كالوجود وصفات السلب فلا تعلق لها بشيء.

<sup>(</sup>۱) ما ذكره المؤلف هنا من الصفات السبع إنما هو على سبيل المثال لأنه ذكر في عبارته "من" التي لا تفيد الحصر، وصفات الله عز وجل لا يعدّها العاد ولا يحصيها أحد، والواجب على المسلم إثبات جميع الصفات كما أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تكييف ولا تعطيل.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية (٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) سورة غافر، آية (٦٦).

## فصلٌّ: في مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

وأشار إلى الثانية بقوله (عَليم) بعلم هو صفة تتعلق بالشيئ على وجه الإحاطة به على ما هو دون سبق خفاء، فهو سبحانه وتعالى عالم بكل المعلومات (١).

#### والمتصورات:

١- واجبة كذاته تعالى وصفاته .

٧- ومستحيلة كشريك له تعالى.

٣- وممكنة كالعالم بأسره، الجزئيات من ذلك والكليات.

فالعلم يتعلق بالثلاثة المتعلقة به سبحانه وتعالى كالكلام، ومع هذا فهو واحد لاتعدّد فيه ولاتكثّر، وإن تعددت معلوماته وتكثّرت ((عالم الغيب والشهادة)) ((أحاط بكل ((وهو بكل شيئ عليم))) ((غالم الغيب والشهادة))) ((أحاط بكل شيئ علماً)) ((لا يعزُب عنه مثقال ذرة)) ((أ)، وقال تعالى ((يعلم ما تسرون وما تعلنون)) (())، وقال تعالى ((يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور)) ((()) ويعلم ما كان وما يكون ومالا يكون كيف يكون.

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية (١/٢٠٠)، شرح الفقه الأكبر، ص (٣٤).

<sup>(</sup>٢) شرح الفقه الأكبر، ص (٣٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، آية (١١٠).

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر، آية (٢٢).

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق، آية (١٢).

<sup>(</sup>٦) سورة سبأ، آية (٣)

<sup>(</sup>٧) سورة التغابن، آية (١٤).

<sup>(</sup>٨) سورة غافر، آية (١٩).

وذكر الثالثة بقوله (قَادِنٌ) بقدرة ، هي صفة يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة (١٠) وتتعلق بجميع الممكنات دون الواجبات والمستحيلات فليسا من متعلقاتها.

وما وقع من ابن حزم الظاهري<sup>(۲)</sup> من "أنه تعالى قادر على أن يتخذ ولداً وإلا لكان عاجزاً" فاسد يجب اجتنابه، لأن إيجاب الولد محال، والمحال لا يدخل تحت القدرة فلا عجز، فهو سبحانه وتعالى قادر على ما شاء.

وأراد من الممكنات: الجواهر والأعراض، الحسنة والقبيحة، النافعة والضارة.

والمراد بالممكن: ما ليس بواجب الوجود ولا العدم، كلياً أو جزئياً، تعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه كإيمان أبي جهل، أو بوقوعه كوجود العالم. وزعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله الاختيارية ((الله محجوجون بالأدلة العقلية والنصوص الشرعية النقلية كقوله تعالى ((الله خالق كل شيئ)) (أ)، ((وخلق كل شيء فقدره تقديرا)) (٥)، ((والله خلقكم وما

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية (١٧٣/١)، شرح الفقه الأكبر، ص (٣٣).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الفارسي الأصل ثمّ الأندلسي القرطبي، من كبار فقهاء عصر، توفي سنة ٤٥٦هـ. من مصنفاته: المحلى، الأحكام فب أصول الأحكام، الفصل في الملل والنحل.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٨٤/١٨)، وفيات الأعيان (٣٢٥/٣).

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية (١٧٣/١).

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد، آية (١٦).

 <sup>(</sup>٥) سورة الفرقان، آية (٢).

#### فصلِّ: في مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

تعملون))(١)، ((إنا كل شيئ خلقناه بقدر))(٢).

وذكر الرابعة بقوله (مُريدُ) بإرادة هي: صفة تخصص أحد طرفي الشيئ من الفعل والترك بالوقوع (٣).

ومتعلقها الممكنات أيضاً، ومن جملتها الشر والكفر والمعصية، فهو سبحانه وتعالى مريد لها غير راض بها<sup>(٤)</sup>، قال تعالى ((**ولا يرضى لعباده** الكفر))<sup>(٥)</sup>، كما هو سبحانه وتعالى مريدٌ للخير من إيمان وغيره من الطاعات خلافاً للمعتزلة في قولهم الباطل "إنما يريد من أفعال العباد ما كان طاعة، وسائر المعاصي والقبائح واقعة بإرادة العبد على خلاف إرادة الله سبحانه وتعالى "(١).

لنا: قوله تعالى ((فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقاً خرجاً...الآية))()، وقوله عزّ وحلّ ((قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب))()، وقوله تعالى ((ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء))()، وقوله حلّ ذكره ((ولا ينفعكم

<sup>(</sup>۱) meرة الصافات، آية (۹٦).

<sup>(</sup>٢) سورة القمر، آية (٤٩)

<sup>(</sup>٣) شرح الفقه الأكبر، ص (٣٩).

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية (١/٣٨٦).

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر، آية (٧).

<sup>(</sup>٦) شرح العقيدة الطحاوية (٢٤٣/٢)، شرح الفقه الأكبر، ص (٣٩).

<sup>(</sup>۲) سورة الأنعام، آية (۱۲۵).

<sup>(</sup>٨) سورة الرعد، آية (٢٧).

<sup>(</sup>٩) سورة إبراهيم، آية (٢٦)

نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم)(١)، ففعل العبد وإن كان كسباً له فهو واقع بمشيئة الله تعالى وإرادته.

ثمّ الذي عليه أهل الحق أن تعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة ،وتعلق الإرادة تابع لتعلق العلم، فلا يوجد ولا يعدم من الممكنات إلا ما أراد إيجاده أو إعدامه منها، ولا يريد منها إلا ما عَلم ، فما عَلمَ أنه يكون من الممكنات أراده، وما علم أنه لا يكون لم يرده، فعندنا إيمان أبي جهل مأمور به غير مراد له تعالى لعلمه عدم وقوعه، وكفره منهي عنه وهو واقع بإرادته تعالى وقدرته لعلمه وقوعه، وعند المعتزلة بالعكس (٢).

(في خَلْقه ) أي: جميع مخلوقاته (يَفْعَلُ) ما يشاء، ويحكم (ما يُريدُ) أي: كيف يشاء، قال تعالى ((لايُسئل عما يفعل وهو يسألون)) (")، وقال تعالى ((ويفعل الله ما يشاء)) (1).

وذكر الخامسة بقوله (وهو السميع) أي: بسمع هو صفة وجودية قائمة بالذات شأنما إدراك كل مسموع وإن خَفِي (٥)، قال تعالى ((إين

<sup>(</sup>١) سورة هود، آية (٣٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: منهاج السنة لابن تيميه (١/٢٦٦)، المنتقى للذهبي ص (١٢١)، شرح العقيدة الطحاوية (٢٤٣/٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، آية (٢٣).

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم، آية (٢٧).

<sup>(</sup>٥) شرح الفقه الأكبر، ص (٣٨).

#### فصلٌ: في مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

معكما أسمع وأرى)(١)، وقال صلى الله عليه وسلم: "إنكم لا تدعون أصَمَّاً ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً قريباً"(٢).

(والبَصيْرُ) والبصر: صفة وجوديه قائمة بالذات العليّة شأها إدراك كل مبصر وإن لَطُف (٣).

والأدلة على ثبوت هاتين الصفتين ووصفه بهما في الكتاب والسنة لا يكاد يحصر، بل هو مما عُلِمَ بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر، فوجب القطع بثبوتهما، وفي كلام المتأخرين: أن السمع والبصر يتعلقان بكل موجود، فيتعلق سمعه تعالى بسوى المسموعات عادة ، وبصره بسوى المبصرات عادة.

والذي في كلام السعد<sup>(١)</sup> وغيره من "أن السمع الأزلي صفة تتعلق بالمسموعات، والبصر الأزلي صفة تتعلق بالمبصرات".

واعلم: أن السمع والبصر صفتان قديمتان بذاته تعالى زائدتان على العلم على الأصح<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة طه، آية (٤٦).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۹/٤)، وأحمد في مسنده (۲۰۳/٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ (3/8)).

<sup>(</sup>٣) شرح الفقه الأكبر، ص (٣٨).

<sup>(</sup>٤) هو: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الحنفي، من كبار العلماء في عصره، توفي سنة ٧٩١هـ. من تصانيفه: التلويح على حقائق التنقيح في الأصول، شرح تصريف العزي، شرح التلخيص. انظر: الدرر الكامنة (٢/٤/٤)، بغية الدعاة (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٥) شرح الفقه الأكبر، ص (٣٨).

(لم يَزَلْ) سبحانه وتعالى سميعاً بصيراً (بغير ما جَارِحَة) أي: أذن مركبة كآذننا وعين كذلك، فهو سميع بسمع لا كالأسماع وببصر لا كالأبصار (مِنَ الأَزَلْ) وهو: الذي لا يُغيّر ما قضى فيه.

(لَهُ) سبحانه وتعالى (كلامٌ) وهو: صفة أزلية قائمة بذاته تعالى لا يفارقها، ليس بحرف ولا صوت (١) مناف للسكوت والآفة، هو به آمرٌ ناه مخبر يدل عليه بالكلام الحرفي.

وهذا الكلام الحرفي الحادث الدال على ذلك المعنى القديم أيضاً كلام الله باتفاق أهل السنة (٢).

ويتعلق كلامه بكل واجب له تعالى، وجائز في حقه جلّ وعزّ، ومستحيل عليه تعالى كالعلم بخلاف القدرة والإرادة، ومعنى تعلّقه بما: دلالته عليها.

<sup>(</sup>۱) المنقول عن أئمة السلف وعلماء الحديث في صفة كلام الله عز وجلّ أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع كما يليق بجلاله، وان نوع كلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديماً، وهذه الصفة بخلاف صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصر.

انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/٢٦٦، ٢٦٧)، شرح الفقه الأكبر، ص (٤٧).

۲) كلام الجد رحمه الله السابق يُفهم منه أنه لا فرق بين الكلام النفسي والحروف (النظم العربي) فكلها كلام الله، وعن هذا يقوم شيح الإسلام ابن تيمية: "فإن قيل أنه كله كلام الله تكلم به وبلّغه عنه جبريل، كما هو المعلوم من دين المرسلين، كان هذا صريحاً بأنه لا فرق بين الحروف والمعاني، وأن هذا كلام الله". مجموع الفتاوى (٥٣٥/٦).

# فصلِّ: في مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

مثال دلالته على الواجب: قوله تعالى ((قل هو الله أحد O الله الصمد))(١).

ومثال دلالته على المستحيل; قوله تعالى ((لم يلد ولم يولد o ولم يكن له كفواً أحد))(٢).

ومثال دلالته على الجائز: قوله تعالى ((وربّك يخلق ما يشاء ويختار))<sup>(٣)</sup>، لأن الخلق من الجائزات.

واعلم: أن كلام الله تعالى كما يطلق على المعنى النفسي القائم بذاته يطلق أيضاً على النظم المعروف المؤلف من الأصوات والحروف، ويسميان بالقرآن، وهو بمعنى الكلام النفسي غير مخلوق.

نعم يمتنع أن يقال القرآن مخلوق مراداً به اللفظ المترّل باتفاق السلف (٤)، ولكن يقال القرآن كلام الله القديم غير مخلوق، وهو الصفة السابعة من صفات المعاني.

(ليسَ) كلامه تعالى (كَ) الكلام (المُعْرُوفِ) أي: ككلامنا الذي هو

<sup>(1)</sup> meرة الصمد، آية (١، ٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الصمد، آية (٣، ٤).

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، آية (٦٨).

<sup>(</sup>٤) وقد حكى هذا الاتفاق شارح الطحاوية، ثم قال: "ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات؟ أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلماً؟ أو أنه لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وإن نوع الكلام قديم؟". انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/٢٦٥)، وكذا نقله عنه في شرح الفقه الأكبر، ص (٦٤).

من الحروف والأصوات، ولذا قال: (جَلَّ) أي: تترَّه (عَنْ الأصوات) وتعالى (والحُرُوف).

وإذ قد عرفت ما يجب في حقه تعالى فاعلم أنه يجب عليك معرفة ما يستحيل عليه تعالى، وهو أنه سبحانه وتعالى متره عن جميع صفات النقص كأضداد ما تقدم من الصفات السلبية والثبوتية النفسية والمعنوية، لما تقرر من وجوبها له تعالى عقلاً وسمعاً فلا يتصور ثبوت شيئ من أضدادها له تعالى، إذ المستحيل: ما لا يُتصور في العقل ثبوته أن فيستحيل عليه تعالى الحدوث والعدم وطروء العدم، وكونه غير واحد ذاتاً وصفةً وفعلاً، وكونه تعالى غير قائم بذاته، وكونه تعالى مماثلاً للحوادث، وكونه تعالى عاجزاً عن ممكن ما، وكونه تعالى مُوجداً الشيئ من العالم مع كراهته لوجوده أي لعدم إرادته له، وكونه تعالى متصفاً بالجهل وما في معناه من الظن والشك والوهم والنسيان والنوم، وكونه تعالى متصفاً بالموت وهو عدم الحياة، والصمم والعمى أي عدم السمع والبصر، والبُكم وهو عدم الكلام، وفي معناه السكوت أي عدم السمع والبصر، والبُكم وهو عدم الكلام، وفي معناه السكوت (")،

<sup>(</sup>١) شرح الفقه الأكبر، ص (٤١)، تقريب التدمرية، ص (١٧).

<sup>(</sup>٢) التعريفات، ص (٣٣).

<sup>(</sup>٣) وصفه تعالى بالسكوت ليس من صفات النقص، فقد ثبت في السنة وصفه تعالى بالسكوت، وجرى ذكره في كلام الأئمة، ولا تعارض بين إثباته وإثبات الكلام، لأن كلامه تعالى بمشيئته، فإن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم.

أما الاستدلال لثبوت هذه الصفة من السنة والأثر فمن ذلك:

<sup>1-</sup> حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته". حديث صحيح رواه النسائي برقم ٢٢٣، وصححه الحاكم في المستدرك (٣٧٥/٢) وأقره الذهبي.

وكونه: أي الكلام بالحرف والصوت(١).

والحاصل أنه يجب على كل أحد اعتقاد تتريه الله عن كل نقص، صريحاً أو استلزاماً، بل وعن كل ما لا نقص فيه ولا كمال، واعتقاد أنه تعالى إنما اتصف بأكمل الكمال المطلق في ذاته وأوصافه وأسمائه وسائر شئونه وأفعاله، واعتقاد أيضاً أنه سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيئ مطلقاً، بل إن أثابنا فبفضله، وإن عذبنا فبعدله، لكن خُلْفُ الوعد نقص، وهو عليه عال، لأنه لا يُخلِفُ وعْدَهُ، بخلاف الخُلْفِ في الوعيد، لأنه لا يُعدّ نقصاً بل كرماً (٢).

والجائز في حقه تعالى إيجاد كل ممكن وإعدامه.

(وبقضاء الله) تعالى، والقضاء والتفصيل (والتقدير) يعني: القدر (القضاء واكتفى عنه بِمُفَسِرِهِ (جميع ما يجري من الأمور) يعني: أن جميع ما يجري

<sup>==</sup> ٢- أن الإئمة والفقهاء منذ القرون الأولى يقولون: هذا تكلم به الشارع وهذا ما سكت عنه الشارع، ويقولون دلالة المنطوق ودلالة المسكوت، والشارع هو الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام.

يقول شيخ الإسلام: "فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت". مجموع الفتاوى (١٧٩/٦).

<sup>(</sup>١) سبق التعليق على مثل هذا الكلام في ص (٧٣) فلتراجع.

<sup>(</sup>Y) قال في شرح الفقه الأكبر: "خلف الوعيد كرمّ، فيجوز من الله تعالى، والمحققون على خلافه، كيف وهو تبديل، وقد قال تعالى ((ما يبدل القول لدي)) أي: بوقوع الخلف فيه، يعني: لا تبديل ولا خلف لقولي، وقد أفردت في المسألة رسالة مستقلة سميتها (القول السديد في منع خلف الوعيد)"، ص (٢٢٢).

 <sup>(</sup>٣) القدر في اللغة: القضاء والحكم، والتقدير: التروية والتفكر وتسوية الأمر.

ويقع في العالم من الأمور حيراً كان أو شراً، نفعاً أو ضُراً، حُلواً أو مُراً، بقضاء الله وقدره وإرادته، فيحب الإيمان بأنه سبحانه وتعالى قدّر الخير والشر قبل حلق الخلق وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره، وأن ما قدّره في الأزل من خير أو شر لابد من وقوعه، وما لم يقدره يستحيل وقوعه، وهذا هو قدر الله الذي يجب الإيمان به كله، خيره وشره، المذكور في حديث جبريل عليه السلام المخرّج في الصحيحين(۱)، ومذهب أهل الحق إثباته والإيمان به كله النصوص القطعية في القرآن والسنة الصحيحة في إثباته ما لا يُحصى، قال تعالى ((وخلق كل شيئ فقدره القديرا))(۱)، ((هل من خالق غير الله))(۱)، ((قل الله خالق كل شيء خلقناه بقدر))(۱)، وقال عزر (قل الله خالق كل شيء) (۱)، ((قل الله خالق كل شيء))(۱)، ((قال الله خالق كل شيء))(۱)، ((قال الله خالق كل شيء))

<sup>==</sup> وفي الإصطلاح: عرفه ابن حجر بقوله: "هو أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته".

والفرق بينه وبين القضاء: أن القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقدر: جزئيات ذلك الحكم وتفصيله.

انظر: القاموس المحيط، ص (٥١٩)، فتح الباري (١١٨/١)، (٢١/٧٤).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية (١/٣٨٣)، شرح الفقه الأكبر، ص (٢٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان، آية (٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات، آية (٩٦).

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات، آية (٩٦).

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد، آية (١٦).

<sup>(</sup>٧) سورة القمر، آية (٤٩).

وجلّ ((وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله))(١)، أي: بقضائه وقدره، وقال صلى الله عليه وسلم: "كل شيء بقضاء وقدر"(٢).

وحالفت المعتزلة في هذا فقالوا: "إن الأمور مستأنفة بمشيئة العبد، وهو مستقل بها من غير سبق قضاء وقدر "(")، ولذلك قيل لهم "القدرية"، لأنهم نفوا القدر، وجاء في الحديث: "القدرية مجوس هذه الأمة "(أ)، وذلك لحعلهم أنفسهم مستبدين بأفعالهم خالقين لها، ولأنهم يثبتون خالقاً للخير وخالقاً للشر ، كما أثبت المجوس خالقين، ولأنهم يقولون بإلهين (النار والنور)، فكذلك القدرية قالوا: "إن العبد يخلق ويريد، والرب يخلق ويريد"، وهم محجوجون بالآيات الصحيحة المتقدمة والأحاديث الشريفة السابقة.

(وكلُّ مَا يُوجِدُ) أي: يقع (منْ فعْلِ البَشَرْ) مطلقاً (فَإنَّهُ) أي: لواقع (بخَلْقه) أي: بقضاءه وقدره وإرادته (خَير وشَرْ) بالجر بدل المضاف إليه، أي: سواء كان خيراً أو شراً، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن (٤).

#### تنبيهان:

الأول: مذهب أهل السنة والحق خلافاً للمعتزلة والجبرية أن للعبد كسباً لأفعاله الاختيارية وتعلّق به التكليف من غير أن يكون موجداً أو

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، آية (٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ برقم (٨٩٩)، وذكره ابن عبد البر في التمهيد (٦٢/٩).

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية (١/٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) هذا حديث مروي عن ابن عمر، وتمامة: "وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم"، رواه أبو داود في سننه "باب: القدر" رقم (٤٦٩١)، والحاكم في صحيحه (٨٥/١)، والدار قطني في سننه رقم (١١٥٢)، وفي سنده ضعف.

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية (١/٢٠).

خالقاً لها، وإنما له نسبة الترجيح كالميل للفعل والترك، فليس العبد مجبوراً ولا اختيار له في صدور جميع أفعاله عنه، بل بعض أفعاله صادرة عن اختياره والبعض الآخر عن اضطراره، لما يجده كل عاقل في الفرق الضروري بين حركتي يد المرتعش الارتعاشية والإرادية حال تناوله بعض الأشياء<sup>(1)</sup>.

الثاني: عُلمَ مما تقرر وجوب انفراده تعالى بالخلق ونفي تأثير لشيء من الكائنات لا باختيار ولا بطبع ولا بتعليل في أثر مّا على العموم ،بل صفة التأثير والاختراع للكائنات من خواص مولانا عز وجل التي لا يشاركه فيها شيئ من جميع ما سواه، فلا أثر إذاً لقدرة المخلوق في أثر مّا، لا مُباشرة ولا توالداً، ولا للطعام في الشبع، ولا للماء في الري والإنبات والنظافة، ولا للنار في الإحراق والتسخين ونضج الطعام، ولا للثوب أو الجدار في الستر أو دفع الحر أو البرد، ولا للشجرة في الظلّ، ولا للشمس وسائر الكواكب في الضوء، ولا للسكين في القطع، ولا للماء البارد في كسر قوة ماء آخر كما لا أثر لذلك الآخر في كسر قوة بَرْده، وقسْ على هذا كلّ ما أجرى الفلاسفة والطبائعيين.

والمذهب الحق: أن مولانا سبحانه وتعالى أجرى العادة بمحض الاختيار بخلق تلك الأشياء عَقِبَ أسباها لا بطبعها ولا بقوة فيها.

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الطحاوية (١/٦٧٢)، شفاء الغليل ص (١٥، ١٦)، شرح الفقه الأكبر ص (٨٩).

واعلم: أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر قبل الوقوع في الشيء، فإن الإنسان مأمور بفعل المأمورات منهي عن ارتكاب المنهيات، فلا يجوز له ترك ما أُمرَ ولا فعل ما نُهيَ عنه معتمداً على ما قُضِيَ وقُدِّر عليه وله (١)، قال صلى الله عليه وسلم: "اعملوا فكلُّ ميسر لِمَا خُلِقَ له"(٢)، ولا يحتج به قال صلى الله عليه وسلم: "اعملوا فكلُّ ميسر لِمَا خُلِقَ له"(٢)، ولا يحتج به فإن آدم بعد الوقوع في سقوط الحدّ إذا تعلّق به، أمّا في عدم اللوم فيحتج به فإن آدم عليه السلام لمّا قال له موسى: "يا آدم أنت الذي كنت السبب في إخراج ذريتك من الجنّة ، ولامَهُ في ذلك، قال له آدم عليه السلام: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله تعالى برسالته وبكلامه ، تلومين على أمر قضاه الله وقدّره علي قبل أن يخلُقني "(٣)، فحج آدم موسى (١).

(كَلَّفَ) سبحانه وتعالى (عَبدَهُ) أي: جميع عبيده بتكاليف هم لها محتاجون، وهو سبحانه وتعالى غني (وَمَا قَدْ جَارَا)<sup>(٥)</sup> في ذلك، بل هو متفضّلٌ محسنٌ عادلٌ، لأنه بعباده حكيم وهم رؤوف رحيم، (وَهُو) تعالى (الذي يَجْعَلُهُ مُخْتَارَا) أي: منقاداً.

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الطحاوية (۲۹۷/۱)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۸/٥، ٩٩)، القضاء والقدر للدكتور عمر الأشقر، ص (۷۲).

<sup>(</sup>Y) رواه البخاري (Y) (۲)، ومسلم (Y)، وأحمد في مسنده (Y).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه برقم (٣٤٠٩)، ومسلم في صحيحه برقم (٣٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) احتجاج آدم بالقدر هنا هو احتجاج به على المصيبة على على الخطيئة والذنب، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب.

انظر: شرح العقيدة الطحاوية (٢٢٣/١).

<sup>(°)</sup> الجورُ: بفتح الجيم الميل عن القصد، والظلم، وعدم العدل، يقال: جار في الحكم إذا ظلم ولم يعدل. انظر: مختار الصحاح مادة (جور)، ص (١١٦).

واعلم: أنَّ من الجائز في حقه تعالى في مذهب أهل السنّة والجماعة إرسال الرسل، فلذا قال (أرسَل رُسلَهُ) جمع رسول، وهو: من أُوحِيَ إليه بشرع وأُمرَ بتبليغه (١).

ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالأنبياء، ثمّ مَن عُلِمَ اسمه منهم، وهم المذكورون في القرآن، وجب الإيمان به عيناً، ومن لا آمنّا به إجمالاً<sup>(٢)</sup>.

واكتفى المصنّف بذكر الرسل دون الأنبياء لأنهم داخلون في اسم الرسل، إذ كل من سُمّي رسولاً سُمّي نبياً بلا عكس.

(الكرَامَ) على الله عزّ وجلّ (فينَا) أي: معاشر الخلق، حال كولهم (مُندرينَا) لمن آمن وأطاع بالثواب والجنّة (بَلْ وَ) حال كولهم (مُندرينَا) أي: مخوّفين لمن كفر وعصى بالعقاب والنار.

واعلم: أنَّ ما يتعلق بهم ثلاثة أمور: واجب وجائز ومستحيل. وذكر الواجب بقوله (أيَّد َهُم) أي: قَوَّاهُم (بالصدْق) فهم صادقون في كلّ ما أخبروا به عن الله تعالى، لأنه سبحانه وتعالى صدّقهم بقوله: "صدق عبدي فيما يبلغ عني "(")، وتصديق الصادق يستلزم صدْق المُصَدَّق وإلا لزم الكذب، وهو على الله تعالى محال، وكذا هو مستحيل على أنبيائه ورسله.

<sup>(</sup>١) سبق الكلام على الرسول والفرق بينه وبين النبي، ص (٤٧).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية (١/٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب السنة رقم (٢٨)، وأحمد في مسنده (١/٢٠٤).

# فصلِّ: في مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

وما وَرَدَ: "أن إبراهيم عليه السلام كَذَبَ تُلاثَ كَذَبات"(١) فالمراد به التعريض، ولكن لما شابه الكذب في صورته سُمِّيَ به.

(والأمانة) وهي: عدم الخيانة ،فيجب الإيمان بأنه بلغوا عن الله تعالى جميع ما أمروا بتبليغه وأدوا ذلك على جهة الكمال ،فيستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام الخيانة بفعل شيئ مما نُهي عنه نَهي تحريم أو كراهة، وكتمان شيئ مما أمروا بإبلاغه للخلق من الشرائع والأحكام، قالت عائشة رضي الله عنها: "لو كان محمدٌ صلى الله عليه وسلم كاتماً شيئ (أعاذ الله ذاته من ذلك) لكتم هذه الآية ((وتُخفي في صدرك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه))"(٢)(٣).

فنحن نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فجزاه الله عنّا أفضل وأتمّ ما جُزِيَ به نبي ٌ عن أمته ، وكذا غيره من الرسل بالنسبة إلى أممهم فإنهم بلغوهم الرسالة وأدّوا لهم الأمانة.

(والحفظ) أي: حفظ الشرائع والأحكام، فيحب الإيمان بألهم حفظوا الشرائع والأحكام وأدوها إلى الخلق، فيستحيل عليهم التضييع لذلك ونسيان الأحكام قبل أدائها إلى الناس.

(والعصْمَة) هي لغة: المنع (٤)، واصطلاحاً: أن لا يخلق الله تعالى في

 <sup>(</sup>۱) رواه ابن کثیر فی تفسیره (۵/۳٤۳).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، آية (٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وصححه. فتح القدير (٢٨٦/٤).

<sup>(</sup>٤) قال في مختار الصحاح: "عصمة الطعام أي: منعه من الجوع"، ص (٤٣٧).

المكلّف الذنب مع بقاءه واختياره (۱)، أي: من جميع المعاصي صغائرها وكبائرها، سهوها وعمدها، قبل النبوة وبعدها، وهذا الذي اختاره وصوبه المحقق الشهاب ابن حجر (۲) قال: "وحُكيّ في عصمتهم قبل النبوة خلاف، وعله في غير الجهل بالله تعالى وصفاته، أما هو فهم معصومون منه إجماعاً، بل لا ينشئون إلا على أكمل الأحوال من الإيمان بالله تعالى ومعرفته كما ينبغي، وحُكيّ في عصمتهم من الصغائر خلاف أيضاً، وهو في غاية الضعف (۳)، والذي عليه المحققون عصمتهم منها لأنّا مأمورون باتباعهم في كل ما يصدر عنهم من قول أو فعل من غير تفصيل، قال تعالى ((وما آتاكم الرسول فخذوه وما لهاكم عنه فانتهوا)) (٤)، وقال عز وجلّ ((قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوفي يحببكم الله)) (٥)، وجاءت الأحاديث النبوية وأفعال الصحابة فمن بعدهم في اتباعه صلى الله عليه وسلم في كل ذلك إلا

<sup>(</sup>۱) التعريفات، ص (۱۷۲).

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، شهاب الدين، قاضي القضاة، من أئمة العلم والتاريخ، ولي القضاء بمصر، وتوفي سنة ٨٥٢هـ. له مصنفات عديدة منها: فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لسان الميزان، وغيره. انظر: الضوء اللامع (٣٦/٨)، شذرات الذهب (٢٧٠/٧).

<sup>(</sup>٣) اتفقت الأمة على عصمة الرسل في تحمل الرسالة وأيضاً من فعل الكبائر، أما فعل الصغائر والزلات فهذا هو محل الخلاف، وقد قال شيخ الإسلام: "القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائق، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول" (٣٠٤/٢).

<sup>(3)</sup> me (5 الحشر، آية (٧).

<sup>(°)</sup> سورة آل عمران، آية (٣١).

### فصلِّ: في مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

الأنبياء بالنسبة إلى أممهم، فلو صدرت منهم صغيرة لكنّا مأمورين بفعلها (١٠)، وذلك باطل لأنما فحشاء، وقد قال تعالى ((إنَّ الله لا يأمر بالفحشاء))(٢).

(والصيانة) أي: عن المحرمات والمخالفات وعن العيوب والنقائص، فيجب الإيمان بأهم متصفون بصفات بأحوال الكمال مترهون عن الوصمة والنقص.

وإذا قد عَرَفتَ ما يجب لهم فاعرف ما يستحيل في حقهم وما يجوز، فالمستحيل عليهم أضداد ما تقدم من الصفات، والجائز في حقهم نحو الأكل والشرب، قال تعالى ((وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق)) (")، وكذا النوم بالعين أما قلوبهم فلا تنام (ع)، وكذا الجماع للنساء في الحل الحلال.

<sup>(</sup>۱) أقول: وحتى لو وقع منهم صغائر فنحن غير مأمورين باتباعهم فيها، لأن الوحي لا يقرهم عليها، بل يصوبهم، وفي القرآن الكريم ما يثبت وقوع الصغائر منهم كما وقع لآدم عليه الصلاة والسلام في أكله من الشجرة على وجه النسيان، ودعاء نوح لابنه الكافر، ووكز موسى للقبطي، وداود عندما شرع في الحكم قبل سماع الخصم الآخر، وكذا معاتبته تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما حرم على نفسه العسل، وكذا عندما عبس في وجه الأعمى.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، آية (٢٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان، آية (٢٠).

<sup>(</sup>٤) دلَّ على هذا الحديث الصحيح في قصة الإسراء، وفيه: "... والنبي نائمة عيناه و لا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم و لا تنام قلوبهم" رواه البخاري في صحيحه كما في فتح الباري (٩٦٦).

ومعنى هذه الثلاثة المتعلقة بمم عليهم الصلاة والسلام معنى شهادة أن محمداً رسول الله.

ولمّا ذكر ما يجب لهم من الصفات شَرَعَ بذكر المبدأ والمنتهى، فقال (أوّلُهُم) أي: مَبْدَؤهم (آدمُم) أي: أبو البشر الذي حلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه وأسكنه جنته، وأسحد له ملائكته المقربين، فامتنع من ذلك حسداً إبليسُ اللعين، فكان بذلك من المطرودين الآيسين، وخلق الله تعالى له زوجته حواء من ضلعه من غير إحساس بذلك، وأسكنهما الجنة، ونهاهما عن الأكل من الشجرة، وقال لهما ((إن الشيطان لكما عدو مبين))(۱)، فأكلا من الشجرة، فأهبطهما إلى الأرض فقالا: ((ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ألم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين)(۱)، وسُمِّيَ آدم لأنه خُلِقَ من أديم الأرض (۱).

(ثُمَّ الآخو) أي: الخاتم ذو الفضائل التامات المؤيد بالمعجزات والمخصوص من الخلق برؤية الذات، أفضل الأولين والآخرين، سيد الأنبياء والمرسلين، من ختم الله به الرسالة، وأنقذ به من الضلالة، وحصّه بالمجبة والاصطفائية، والنظر بالعين الشحمية إلى الذات العلية (٤)، محمد بن عبد الله

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، آية (٢٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، آية (٢٣).

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط باب الميم فصل الهمزة، ص (١٣٨٩)

<sup>(</sup>٤) اختلف العماء في رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج على قولين، وقد حكى القاضي عياض في كتابه "الشفا" اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قلت لمسروق حين سألها: هل رأى محمد ربّه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب "متفق ==

### فصلِّ: في مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مُرَّةً بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نَظْرِ بن كنانة بن خُزيمة بن إلياس بن مُضر بن نِزَارِ بن معدِ بن عدنان (۱).

ومحمد: علم منقول من اسم المفعول المضعّف (٢)، وسُمّيَ بإلهام من الله تعالى تفاؤلاً بالحمد له.

واختار هذا الاسم من بين أسمائه صلى الله عليه وسلم لأنه أشهرها، ولأنه سبحانه وتعالى خصه به في مقام المدح والإرسال، قال تعالى ((ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين)(٣)، وقال تعالى ((محمد رسول الله))(٤).

<sup>==</sup> عليه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وروى عنه: أنه رآه بقلبه.

ثم قال: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم، والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص. قال في شرح العقيدة الطحاوية: "وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: نور لني أره "رقم الحديث (١٧٨).

انظر: الشفا في أخبار المصطفى ص (١٩٥-٢٠٢)، شرح العقيدة الطحاوية (١/٩٩١).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام (١/١، ٢)، شرح الفقه الأكبر، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) أي: بتشديد الميم الثانية "محمّد".

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، آية (٤٠).

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح، آية (٢٩).

(وَهُوَ النَّبِيُّ) أي: ورسول أيضاً ( الفَاخِرُ ) أي: الفاضل، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق لخصاله الشريفة وفضائله المنيفة وعموم بعثته، وختم النبوة برسالته، وكثرت في طاعة الله مجاهدته، لإعلاء كلمته، وقال صلى الله عليه وسلم: "أعطيت خمساً لم يُعْطَهُن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلُّ ثم، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصّة وبُعثت إلى الناس عامّة"(١)، وقال صلى الله عليه وسلم: " أنا سيد ولد آدم ولا فخر "(٢) أي: لا أقوله مفتخراً وإنما أقوله تحدثاً بنعمة ربي على، قال تعالى ((وأمّا بنعمة ربك فحدث))(٣)، لأن التحدث بالنعمة شكرٌ، وقد قال صلى الله عليه وسلم:" أنا أكرم ولد آدم على ربي "(٤)، وقال صلى الله عليه وسلم: " أنا سيد الناس يوم القيامة"(٥)، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "لم يَخْلَق الله خلقاً أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما أقسم بحياة أحد إلا بحياته، فقال تعالى ((لَعَمْوُكَ))(١٦) أي: لحياتك.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه بلفظ آخر رقم (٢٨٨٩).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري برقم (٣٦١٨)، وأحمد في مسنده (7/7)، وفي سنده علي بن زيد جدعان وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) سورة الضحى، آية (١١).

<sup>(</sup>٤) رواه الزبيدي في الإتحاف (١٠/١٠)، والسيوطي في الدر المنتور (١١٩/٦).

<sup>(</sup>٥) هذا اللفظ جزء من حديث الشفاعة المتفق عليه، كما سبق تخريجه، ص ( ).

<sup>(</sup>٦) وتمام الآية ((لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون)) سورة الحجر، آية (٧٢).

ولا يَرِدُ: أن الله تعالى خصَّ إبراهيم عليه السلام بالخُلَة، واصطفى موسى عليه السلام بالحُلم، فقد اصطفاه عليه الصلاة والسلام بالحبة، وهي أخص الكل(١).

ولا يَرِدُ أيضاً: أن عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى ويحيى الموتى بإذن الله، فقد أعطي عليه الصلاة والسلام معجزات أعمّ من ذلك في الدنيا، وذلك كانشقاق القمر له، وسلام الشجر عليه والحجر، وأنين الجذع إليه، وتسبيح الطعام في كفه الشريف، وتوسل طير الفلاة به، وتشفع الظبي إليه، وتكليم الضب إياه، وشكاية البعير إليه، وتفجّر الماء بين أصابعه، وفي الآخرة أعطي الشفاعة الكبرى والحوض المورود والمقام المحمود، وكذلك ما ضمّ أعضاءه عليه الصلاة والسلام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق حتى من العرش والكرسي بالاتفاق(٢)، فالحمد الله أن جعلنا من أمته، فنسأله أن يجعلنا من خيار أمته، وأن يستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وأن يحيينا متمسكين بطاعته، وأن يميتنا على كتابه وسنته، وأن يدخلنا في فضل شفاعته وأن يوردنا حوضه، وأن يَسقينا من كأسه شرباً رويّاً سائغاً هنيّاً لا نظماً بعده أبداً.

ويليه عليه الصلاة والسلام في الفضيلة سيدنا إبراهيم الخليل ثم سيدنا موسى الكليم ثم سيدنا عيسى ثم سيدنا نوح فهؤلاء أولوا العزم من

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية (١/٧٤٧)، شرح الفقه الأكبر، ص (٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) وممن حكى هذا الإتفاق النووي في شرحه لصحيح مسلم، وابن عقيل الحنبلي والتاج الفاكهاني، كما نص على ذلك ابن عابدين في حاشيته رد المحتار (٦٦٦/٢).

المرسلين (١)، ثم يليهم باقي الرسل غير الأنبياء، ثم بعدهم الأنبياء فهم أفضل من خواص الملآئكة، وهم أربعة: حبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، فهم أفضل من عوام البشر، ثم عوام البشر أفضل من عوام الملآئكة على القول الراجح (٢).

فائدة: عدة الأنبياء على بعض الأقوال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً (٢)، والرسل منهم ثلاثة مائة وثلاثة عشر أو أربعة عشر، وكل الأنبياء من بيني إسرائيل إلا عشرة وهم: نوح ولوط وهود وشعيب وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد عليهم الصلاة والسلام (٤).

وليست النبوة مكتسبة بل هو فضل يؤتيه الله من يشاء ((الله أعلم حيث يجعل رسالته))(٦).

(أَرْسَلَهُ اللهُ) أي: بعثه (إليْنَا) معشر الثقلين إرسال تكليف وإلى الملائكة إرسال تشريف، وقيل: تكليف أيضاً (بالهُدَى) أي: بالحق والبيان

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية (١/٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) شرح الفقه الأكبر، ص (٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألف، وفي رواية: مائتا ألف وأربعة وعشرون ألفً"، رواه أحمد من حديث أبي أمامة (٩/٥٠)، وذكره الهيثمي في المجمع (١/٩٥١)، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ومداره على على بن زيد وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) الرسل والرسالات، ص (١٨).

<sup>(°)</sup> الرسل والرسالات، ص (°).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام، آية (١٢٤).

والصدق، قال تعالى ((هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله))(١) أي: على جميع الأديان، وقد حقق الله تعالى ما وَعَدَ به فإنه جعل دينه عالياً على جميع الأديان، وشرعه ناسخاً غيره من الشرائع، وأيده بالنصر على أعدائه من الكافرين، وجعله رحمة للعالمين، فنسأل الله تعالى أن ينصر الدين وأهله وأن يُذلّ الشرك وأهله.

(طُوبَي) هي: اسم من أسماء الجنة، وقيل: شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام، وفي الحديث: "أن الله عزّ وحلّ خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم عليه السلام بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبي بيده"(٢).

(لَمَنْ بِشَرْعِهِ) أي: دينه وسنته وما شَرَعَهُ من الأحكام (قَدْ اهْتَدَى) أي: اقتدى به واتّبَعَهُ وعَمِلَ به فيما أمَرَ وانتهى عمّا عنه زَجَرَ.

(تَنْحَصِرُ) أي : تتحتّم (النّجَاةُ) من العقاب والنار (فيما جاء بهْ) أي: ضالٌ أي: فيما أرسله الله تعالى به من الهدى ودين الحق (وهالكُ) أي: ضالٌ وخاسرٌ (مَنْ حَادَ عَنْهُ) أي: مَالَ عَنْهُ وزَاغَ عَنْهُ وجَنَحَ إلى غَيْرِهِ (فائتبه في وخاسرٌ (مَنْ حَادَ عَنْهُ) أي: مَالَ عَنْهُ وزَاغَ عَنْهُ وجَنَحَ إلى غَيْرِهِ (فائتبه في قال صلى الله عليه وسلم: "من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة، قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي "(٣)، جعلنا الله تعالى داخلين في هذه الفرقة.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، آية (٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه السيوطي في جمع الجوامع برقم (٤٨٣٥)، وكنز العمال برقم (١٥١٣٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في سننه برقم (٤٥٩٧)، وأحمد في مسنده (١٠٢/٤)، والطبراني في الكبير (١٠٤/١٩)، والدرامي في سننه (٢٤١/٢).

(وكُلُّ مَا عَنْهُ النَّبِيُّ) أي: نبينا عليه الصلاة والسلام (أخْبَرا) أي: حَدَّثَ بَأَنّه سيقع (فإلّه مُحَقَقٌ) أي: وقوعه (بلا) أي: بغير (امْتورا) أي: شك، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحيٌ يوحى، كما ذكره ربّ الأرض والسماء (١).

(منْ نَحْوِ) أي: مثل (أمر القبر) أي: عذابه، وسؤال منكر ونكير فيه، وضغطته، وكونه إمّا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حُفر النار.

أما عذابه فإنه صلى الله عليه وسلم ذكره وقال: "استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاً"(٢)، فيجب الإيمان به حقيقة وهو عذاب البرزخ، ومحله البدن والروح جميعاً باتفاق أهل الحق<sup>(٣)</sup>، بعد إعادة الروح إليه، ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه وأكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك، ويكون للكافر والمنافق وعصاة المؤمنين، ولهذه الأمة وغيرها<sup>(٤)</sup>.

#### وعذاب القبر قسمان:

١- دائم: وهو عذاب الكفار وبعض العصاة.

<sup>(</sup>۱) في قوله تعالى ((وما ينطق عن الهوى o إن هو إلا وحي يوحى)) سورة النجم آية (۲، ٤).

<sup>(</sup>۲) هذا جزء من حدیث طویل من روایة البراء والعازب، وقد رواه أحمد في مسنده (٤/ (7))، والبیهقي في سننه رقم (۲۰)، وأبن أبي شیبة ((7))، والحاکم وصححه في المستدرك ((7)).

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية (٢/١١٠).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

٢- ومنقطع: وهو عذاب من خفت جرائمهم من العصاة، فإلهم يُعذبون ثم يُرفع عنهم بدعاء أو صدقة أو غير ذلك، كما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى (١)(١).

وأمّا سؤال مُنكر ونكير: فهو واقع للميت، فيجب الإيمان به، وذلك بعد إقعاد الميت بعد تمام الدفن وعند انصراف الناس حتى إنه ليسمع خَفْقَ نعَالِهِم إذا انصرفوا، وذلك أن يُعيد الله تعالى الروح إلى الميت جميعه كما ذهب إليه الجمهور(٣)، وهو ظاهر الأحاديث، وتَكْمُلُ حواسه فيردُ إليه ما يتوقف عليه فهم الخطاب ويتأتى معه ردُّ الجواب من الحواس والعقل والعلم، حتى يسأله الملكان أو أحدهما، يترفقان بالمؤمن وينتهران المنافق والكافر، ويسألان كل واحد بلسانه، ولو تمزّقت أعضاؤه وأكلته السباع في أجوافها، إذ لا يَبْعُدُ أَن يَخلق الله الحياة فيها، إذ هو قادر على ما يشاء (٤).

والحكمة في سؤال المَلكين: إظهار ما كتمه العباد من كفر أو إيمان، أو طاعة أو عصيان ، ليباهي هم الله الملآئكة، أو لِيُفْضَحُوا عندهم ، ثبتنا الله تعالى عند ذلك بالقول الثابت.

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن أبي بكر بن أبوب الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية، تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية، ومن كبار فقهاء الحنابلة، توفي سنة ۲۰۱ه... من مصنفاته: روضة المحبين ونزهة المشتاقين، زاد المعاد في هدي خير العباد، إعلام الموقعين عن رب العالمين. الدرر الكامنة (۲۰۰/۳).

<sup>(</sup>۲) الروح، ص (۲۲۱-۲۰).

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية (٢/٩٠٢).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

وأمّا ضغطته فإنه واقع على كل أحد إلا من استثني (١)، قال عليه الصلاة والسلام: "لو نَجَا منه أحد لنجا منها إبراهيم "(٢) يعني: ابنه.

وكذلك ورَدَ " أن القبر روضة من رياض الجنة للمؤمن التقي أو حفرة من حفر النار للكافر أو الظالم العاصي.

(و) أمر يوم (القيامة) أي: إتيان يوم القيامة، فيحب الإيمان به بأنه واقع آت لا محالة، قال تعالى ((إنّ الساعة آتية لا ريب فيها)) أي: لاشك في إتياها، وقال تعالى ((فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه)) (3).

وكذا ورد أن فيه أهوالاً وشدائد، و"أن الشمس تدنو من العباد حتى قيْد ميل فوق رؤوسهم فيكونون في العرق على قدر أعمالهم، وتتردد الخلائق من نبي إلى نبي يطلبون منه الشفاعة فلا يجيبوهم وكل نبي يذكر ذنباً له إلا عيسى عليه السلام إلى أن يأتوا سيد الأولين والآخرين المخصوص بالشفاعة في ذلك الموقف العظيم، فينطلق فيسجد ويثني على رب العالمين، فيجيبه أرحم الراحمين: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفّع وسل تعطه يا سيد الأولين والآخرين "(°)، فحسبك بهذا الفضل العظيم، فهو

<sup>(</sup>۱) ثبت في السنة النبوية أن هذاك أصنافاً من المؤمنين يعصمون من فتنة القبر وعذابه، ومنهم: شهيد المعركة، والذي مات مرابطاً في سبيل الله، والذي يموت بداء البطن، والذي يموت يوم الجمعة.

انظر: القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر، ص (٧١، ٧٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (٤٦٠٤) ولفظه: لو نجي منه أحمد لنجي هذا الصبي.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر، آية (٢٩).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، آية (٢٥).

<sup>(</sup>٥) هذا جزء من حديث الشفاعة المتفق على صحته، وقد سبق تخريجه.

### فصلِّ: في مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

عليه الصلاة والسلام رحمة في الدنيا والآخرة للعالمين، رحمنا الله تعالى وإياكم في ذلك الموقف برحمته التي وسعت جميع الأنام، وعَامَلَنا فيه بالفضل والإحسان، وجعل أعشارنا (۱) غالبة الآحاد، ورضي عنّا وأرضى عنّا العباد، وأدخلنا في شفاعة سيد الأنام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.

(وأمرُ مَا كَانَ لَهَا عَلاَمَهُ) يعني: جميع العلامات التي أخبر عنها عليه السلام فإنها واقعة بلا شك<sup>(٢)</sup>. وقد ظهر في هذا الزمان بعض ما أخبر به عليه الصلاة والسلام<sup>(٣)</sup>.

من أول علاماها (مثل طُلُوع) أي: ظهور (الشَّمْس منْ مَعْربها) وهي أول علامات الساعة الكبرى ظهوراً.

(و) مثل (قصة) المسيح (الدَجَّال) ويمكث في الأرض أربعين يوماً، ويطأ جميع الأرض إلا الحرمين، وبعد ذلك يترل عيسى بن مريم عليه السلام

الأول: علامات صغرى. الثاني: علامات كبرى

والعلامات الصغرى قسموها إلى ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>١) الأعشار: جمع عشيرة، وهي: الجماعة والقبيلة.

<sup>(</sup>٢) قسم العلماء علامات الساعة إلى قسمين:

۱- علامات وقعت وانقضت: مثل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخروج النار ببصرى.

٢- علامات وقعت و لا تزال مستمرة: مثل فساد المسلمين، واستفاضة المال وقطع الأرحام.

٣- علامات لم تقع بعد: مثل خروج المهدي المنتظر.

<sup>(</sup>٣) من ذلك أيضاً: إسناد الأمر إلى غير أهله، وتطاول الحفاة العراة بالبنيان، وولادة الأمة ربتها، وتسليم الخاصة، وتداعي الأمم الكافرة على الأمة الإسلامية كما هو حالنا في هذا الزمان.

على المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيقتل الدجال<sup>(۱)</sup>، ويمكث في الأرض أربعين سنة حاكماً بشرع نبينا عليهما الصلاة والسلام، ثم يموت فيدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم<sup>(۱)</sup>، ولقد أنذر عليه الصلاة والسلام وحذر من الدجال غاية الإنذار والتحذير<sup>(۱)</sup> (كن مُنتَبها) أي: متيقظاً مشمراً حاذراً.

(وصَحْبُهُ) بمعنى الصحابي، وقد تقدّم بيانه (٤) (جَميعُهُمْ) أي: كلهم، فهو توكيد معنوي لإضافته إلى الضمير (على هُدَىْ) أي: على بيان وحق وصواب، فمن سبّهم أو انتقصهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يَقبلُ الله منه صرْفاً ولا عدلاً، (تَفْضيلُهُمْ مُرَتبٌ) بعده عليه الصلاة والسلام وبعد النبيين صلى الله عليهم أجمعين وبعد خواص الملائكة عليهم السلام (بلا اعْتدا) أي: بغير تجاوز، بل هو بالأمر الصحيح الوارد.

وبدأ بأفضلهم على الإطلاق فقال (فَهُمْ أبو بكر) الصديّق، واسمه: عبد الله ابن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعيد بن تيّم بن مُرة (٥)،

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الطويل الذي رواه النواس بن سمعان، وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۱۳۷).

<sup>(</sup>۲) يدفن فيما بينه وبين الصديق، كما في رواية الترمذي من حديث عبد الله بن سلام موقوفاً رقم (٣٦١٧).

 <sup>(</sup>٣) ولذلك يقول كثير من العلماء: إن فتنة الدجال هي أعظم فتنة في تاريخ البشر، نعوذ
 الله من فتنته وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (٤٨).

<sup>(</sup>٥) انظر في ترجمة أبي بكر الصديق رضى الله عنه: جمهرة النسب (٢٤٧/١)، صفة الصفوة (٢/٥١)، أسد الغابة (٢٠٥/٣)، الإصابة (٢/١٤٣).

#### فصلٌ: في مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

وفيه يلتقي في النسب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وهو رضي الله عنه أفضل الخلق بعده عليه الصلاة والسلام لأنه أول من آمن من الرجال به (۱)، ولأنه لا درجة بعد النبوة أفضل من درجة الصديقية، وهو رضي الله عنه رأس الصديقين، ولأنه رفيقه في الغار (۲) وصاحبه في الأسفار، ولأن صحبته ثابتة بالكتاب، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحلف بالله أن الله تعالى أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق، قال تعالى ((والذي جاء بالصدق)) (۱) وهو رسول الله ((وصدق به)) وهو أبو بكر رضي الله عنه عنه عنه أن.

وقد ورد من الأحاديث المروية عن سيّد البريّة ما يدل على فضله وعلوّ قدره، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمشي أمام أبي بكر فقال: " أتمشي أمام من هو خير منك، ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر "(٥).

وقال صلى الله عليه وسلم: "ما نفعي مال أحد ما نفعي مال أبي بكر، فبكى رضي الله عنه، وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله"(١).

<sup>(</sup>١) صفوة الصفوة (١/٢٣٧)، أسد الغابة (١/٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ((ثاتي إثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا)) سورة التوبة، آية (٤٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، آية (٣٣).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن جرير والماوردي في معرفة الصحابة وابن عساكر من طريق أسيد بن صفوان، فتح القدير للشوكاني (٤/٤/٤).

<sup>(°)</sup> فضائل الصحابة، ص (١٣٥)، كنز العمال رقم (٣٢٦٢)، وفي سنده ضعف كما في مجمع الزوائد (٤٤/٩).

<sup>(</sup>٦) مجموع الزوائد (٩/١٥)، مسند الحميدي رقم (٢٥٠).

وقال صلى الله عليه وسلم: "ما لأحد عندنا يدٌ إلا كافيناه بها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يداً يكافيه الله بها يوم القيامة، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام لا يبقى في المسجد بابٌ من هذه الأبواب الشارعة إلا سُدَّ إلا باب أبي بكر"(١)، وهذا نص خفي في أنه الخليفة بعده مع ما صرّح به في غيره.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت"، ولمّا أُسْريَ به صلى الله عليه وسلم قال:"إن قومي كذبوني،قال له جبريل عليه السلام: يُصدِّقُكَ أبو بكر"(٢)، فَسُمِّيَ بالصّدّيق.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وددت أني في الجنة حيث أرى أبا بكر "(٣)، مع غير ذلك مما ثبت له من المزيّات واشتهر له من الفضائل.

فيا أيها الرافضي لا تسمع فَضْلُ أبي بكر من فيه، واسمع قول علي فيه روى محمد بن الحنفية قال: "سألت أبي عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه ما أفضل الناس؟ أو أي الناس أفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر، قلت: ثمَّ مَنْ؟ قال: عمر، فخشيت أن أقول ثمّ من؟ فيقول: عثمان، فقلت: وأنت؟ قال: ما أنا إلا رجلٌ من المسلمين "(٤).

<sup>(</sup>۱) كنز العمال رقم (۳۲۵۷).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه: "كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل أبي بكر" (٦/٥).

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (١٨٧/١٣).

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر صحيح، رواه البخاري في صحيحه رقم (٣٦٧١)، وأبو داود في سننه رقم (٤٦٢٩).

# فصلِّ: في مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

(وَبَعْدَهُ) في الفضيلة والخلافة والذكر (عُمَنُ) بن الخطاب بن نُفَيْل بن عبد العُزّى بن رياح بن عبد الله بن قرْط بن رزاح بن عَدّي بن كعب (١)، وفي هذا الجدّ السابع يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب.

وفضائله رضي الله عنه شهيرة، ومناقبه كثيرة، وكان رضي الله عنه مُقدّماً في الجاهلية والإسلام.

وقال صلى الله عليه وسلم:" إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه، واتقوا غضب عمر، فإن الله يغضب إذا غَضِبَ "(٢).

وقال صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فَجك (٣).

ولمّا سُئل صلى الله عليه وسلم: "أيُّ الناس أحب إليك؟ قال: عائشة، قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها، قيل: ثُمَّ مَنْ؟ قال: عمر "(٤).

وقالت عائشة رضي الله عنها:" إذا أردتم أن يطيب المحلس فعليكم بذكر عمر"(٥).

<sup>(</sup>۱) أنظر في ترجمته رضي الله عنه: الاستيعاب (١١٤٤/٣)، صفة الصفوة (١/٢٦٨)، السيرة النبوية (٣٦٦/١).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده (٢/٩٥)، كنز العمال رقم (٣٢٧٥٢).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، رواه البخاري برقم (٣٢٩٤)، ومسلم برقم (٢٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أنس بن مالك (١٩٨/٢).

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٢١٧/١٣).

وكان يخطب وعليه إزار فيه ثنتا عشرة رقعة، وحسبك أنه تكلم في ثلاثة أشياء بموافقة ذي العزة والجلال<sup>(۱)</sup> حتى أنزل على نبيه ما أنزل في سورة الأنفال<sup>(۱)</sup>. وقال عليه الصلاة والسلام: "لو نزل عذاب لَنَجَى منه عمر بن الخطاب<sup>(۳)</sup>.

ومات رضي الله عنه شهيداً، طعنه أبو لؤلؤة لعنه الله، وهو في صلاة الصبح، رحمه الله تعالى ورضي عنه وجزاه عنّا وعن المسلمين خيراً.

(وَبَعْدَهُ) أيضاً (عُثْمَانُ) بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف<sup>(٤)</sup>، وفيه يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب، ذو النوريّن، الذي بايع عنه سيد الكونيّن، بشمال اليديّن.

وقد ورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام ليلة من أولها وآخرها يستغفر لعثمان رضي الله عنه يقول: "اللهم عثمان رضيت عنه، فارضَ عنه"(٥).

<sup>(</sup>۱) روى عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر "رواه مسلم" في "كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر ابن الخطاب" (۱۱۲/۷).

<sup>(</sup>٢) وهي قوله تعالى ((ما كان لنبي أن يكون له اسرى حتى يُثخن في الأرض تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم))، آية (٦٧).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في كتب السنن.

<sup>(</sup>٤) انظر في ترجمته رضي الله عنه: صفة الصفوة (١١٢/١)، غاية النهاية (١/٧٠٥).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن كثير في البداية (٣١٢/٧).

وكان رضي الله عنه حزانة من حزائن الله في أرضه، وقتل رضي الله عنه شهيداً في داره وهو يتلو القرآن، وهو أول من جمعه بعد جمع أبي بكر رضي الله عنه إياه (ذُو الوجه الأَغَر): الأنور الأزهر.

(ثُمَّ) بعده كذلك أخوه صلى الله عليه وسلم وحَتَنهُ وابن عمه (عليُّ) بن أبي طالب بن عبد المطلب (١)، الذي هو أول من آمن به من الصبيان، ورَقَى على ظهره عليه الصلاة والسلام فكسر الأصنام، وفتح الله عليه خيبر ذات النحيل والأثمار، وأطعم الثلاثة ابتغاء مرضاة الكريم العلام، فجزاه بذلك جنة ذات كواعب أتراب وأنهار، وقتل شهيداً، قتله عبيد الرحمن بن مُلْجمْ لعنه الله، وعليُّ رضي الله عنه ربّاه.

(ثُمَّ باقي العَشَرَهُ) وهم ستة: عبد الرحمن بن عوف (٢) الذي هو خزانة من خزائن الله في أرضه ينفق في طاعته، وسعد بن أبي وقّاص (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر في ترجمته رضي الله عنه: صفة الصفوة (۱۱۸/۱)، الإصابة (۱۲۳/۳)، الأعلام (۲۹٦/٤).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث الزهري القرشي، من أكابر الصحابة، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب الخلافة فيهم، شهد المواقع كلها، وجرح يوم أحد ٢١ جراحة، وأعتق في يوم واحد ٣١ عبداً، وكان من كبار التجار، له ٦٥ حديثاً، توفي سنة ٣٢ه...

انظر: صفة الصفوة (١/٥٧١)، الأعلام (٢٣١/٤).

<sup>(</sup>٣) هو سعد بن أبي وقاص بن مال بن أهيب بن عبد مناف القرشي، أحد العشرة المبشرين، فاتح العراق، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، ويقال له فارس الإسلام، نزل الكوفة، وولاه عمر عليها، توفي بالمدينة سنة ٥٥هـ.

انظر: صفة الصفوة (١٣٨/١)، (٨٧/٣).

وكان أول من رَمَى في سبيل الله، والزبير بنُ العوّام<sup>(۱)</sup> ابن عمته عليه الصلاة والسلام وحورايّه، وأبوعبيدة بن الجرّاح <sup>(۲)</sup>مين هذه الأمة، وطلحة بن عبيد الله<sup>(۳)</sup>، وسعيد بن زيد<sup>(٤)</sup>.

(وهيَ) أي: العشرة، ولذا أنَّث المبتدأ والخبر، وهو قوله (التي بجنّة مُبَشّرَهُ) أي: بشّرهم الله تعالى على لسان نبيه بالجنّة (°).

واعلم: أن هذه العشرة هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم، وهم متفاضلون فيما بينهم، فأفضل العشرة الأربعة الأوك، وتفضيلهم على

<sup>(</sup>۱) هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي، أحد العشرة المبشرين، وأول من سلّ سيفه في الإسلام، وهو ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلم وعمره ١٤ سنة، وشهد المواقع كلها، كان موسراً كثير المتاجر، قتله ابن جرموز يوم الجمل بوادي السباع سنة ٣٦ه...

<sup>(</sup>٢) هو: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري القرشي، فاتح الديار الشامية، وأحد العشرة المبشرين، أحد دهاة قريش، شهد المواقع كلها، وولاه عمر قيادة الجيوش الزاحفة إلى الشام بعد خالد بن الوليد، توفي بطاعون عمواس سنة ١٨هـ. انظر: صفة الصفوة (٢/١٤).

<sup>(</sup>٣) هو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان التميمي القرشي، أحد العشرة المبشرين، وأحد الستة أصحاب الشورى، وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، ويقال له: طلحة الجود وطلحة الخير، قتل يوم الجمل بجانب عائشة ودفن بالبصرة سنة ٣٦هـ. انظر: صفة الصفوة (١٣٠/١).

<sup>(</sup>٤) هو: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي، من خيار الصحابة، وشهد المشاهد كلها إلا بدراً، وهو أحد العشرة المبشرين، شهد اليرموك وحصار دمشق، وولاه أبو عبيده دمشق، توفي بالمدينة سنة ٥١هـ.

انظر: صفة الصفوة (١٤١/١).

 <sup>(</sup>٥) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (٢/٨٣٨).

# فصلِّ: في مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

ترتيبهم في الخلافة، ويلي هذه العشرة في الفضل من شَهِدَ بدراً، ثم من شَهِدَ أُحُداً، ثم من شَهِدَ أُحُداً، ثم من شَهدَ بيعة الرضوان (١).

(وَمَا جَرَى مَن الْحُرُوبِ) جمع حرب (بَيْنَهُمْ) وذلك مثل ما جرى بين علي رضي الله عنه وبين عائشة رضي الله عنها يوم وقعة الجمل.

وما جرى من غير ذلك (فَهُو) أي الواقع بينهم (اجتهاد) منهم (فيه شَادُوا دينَهُم) أي: شيّدُوه وأحكموه، وقصدُهُم في ذلك إظهار الحق والاجتهاد، وإن كان أحدهم أصوب من الآخر، فالواجب علينا أن نسكت عنه، وأن نثبت أجر الاجتهاد (٢).

وأشار إلى أنّهُ هو الحق بقوله (هَذَا هُوَ الْحَقُّ الْمَبِينُ) أي: البيّن (الواضحُ) أي: الجليُّ (وبالذي فيه الإناءُ ناضحُ بما فيه، والمعنى: أن الذي ظهر على لساننا هو الذي نعتقده في قلوبنا .

(وما سوى الإسلام) تقدّم بيانه لغة وشرعاً " (في الأدْيَان) جمع دين وهو: ما يدين به الإنسان (فإنّه وسَاوسُ) جمع وسْوَسَة، وهي: حديث النفس ( الشيطان ) والمراد به هنا :إبليس لعنه الله تعالى ،قال تعالى ((إن الدين عند الله الإسلام))(3)، وقال تعالى ((ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن

<sup>(</sup>١) شرح الفقه الأكبر، ص (٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) فتاوى شيخ الإسلام (٤٣٤/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر ص (٥٠).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، آية (١٩).

يُقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين)(١)، وقال تعالى ((ملة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين))(١)، وقال تعالى ((ورضيت لكم الإسلام ديناً))(٣).

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران، آية (۸٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، آية (٧٨).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، آية (٣).

# فصل ((في الصلاة))

لَهَا شُـرُوطٌ وَلـهَا أركـانُ منْ حَدَث أَكْبَر وهي غُسْلُ مَنْ أوْ مُنــنْزل بشَهُورَة مِنْ أصْلِــه وَفَرْضُهُ تَعْمَيْمُهُ للجسم مَعْ كُرَاكِد الغَديْر أوْ ماء النُّهُوْر نيْته دَلْكٌ وتَثْليتٌ جَمَعْ تَطْهِيْرُهُ وَهُوَ الوُضُوء يَا رَجُلْ يَدَيِّ كَ حَالًا المرْفَقَيْنِ آخذا كَغَسْل رجْلَيْكَ مَعَ الكَعْبَيْن غَسِلُ اليَديْنِ أوْلاً للتَنْقيْهُ والأنف والتَرْتيْبُ فيه فاعْلَم أُذْنَيْكَ والتَثْلَيْثُ والتَخْلَيْلُ مَعْ والدَّمُ عَنْهُ الجُرْحُ كالقَيِّحِ انْفَرَجْ ضحْكُ الْمُصَلِّيْ وَلَهُ الجَارُ اسْتَمَعْ والشُوّبِ حَتَّى بَــدَنُ الإِنْسَانَ

٣٥- إنَّ الصلاةَ أيها الإنسانُ ٣٦- فَمنْ شُرُوطَهَا طَهَارةُ البَدَنْ ٣٧- أَوْلَجَ فِيْ إحدى سَبِيْلَيْ مِثْله ٣٨- كَذَا بحيْض وَنْفَاس انْقَطَعْ ٣٩ غَسْلُ فَم والأَنْف بالماءُ الطَهور ٤٠ وَسُنَّ فيْ أُوله الوُضُوءُ مَعْ ٤١ – وَشَرْطُهَا منْ حَدَث أَصْغَرَ قُلْ ٢٤ - وَفَرْضُهُ أَنْ تَغْسُلَ الوَجْهَ كَذَا ٣٤ - وَمَسْحُ رُبْعُ الرأس فَرْضُ عَيْن ٤٤ - وسُنَّ فيه نيَّةٌ والتَّسْميَهُ ٥٤ - ثُمَّ السِّوَاكُ والولاء عُسْلُ الفم ٣٦ - تَيامُنُ ومَسْحُ كُلُ الرأس مَعْ ٧٤ - نَاقَضُهُ مَا مِنْ سَبِيْلَيْكَ خَرَجْ ٤٨ – والقَيئ ُ مَلءُ الفَم والنَّوْم إذا ٤٩ كَذَلك الإغْمَاءُ والجُنُونُ مَعْ • ٥ - وشَرْطُهَا طَهِارةُ المَكَان

أوْ فَوْقَ عَرْضُ الكَفَّ فِي مثْلُ الدَّم كَبُول مأكــُول وَ خُرْءُ الطائر لمن يرى وغيره للجهة ونيّـة الصلاة والتَكْبيْـرهُ ثُمَّ الركــوع والسجودُ القعدةُ بصُنْعـــه وخُلْفُـــهُ يروجُ وبَعــُدَها فاتحــةٌ وســــورهْ قَدْ قَصُرَتْ فِي رَكْعَتِيّ فَرْض رَوَوَا في الأولَييْن والتشهُدَيْن ن وثْــر وَلَفْظَةُ السَّلاَم فاعــرْف والجَهْرُ والإسْرَارُ في الفَصْلَيْن فَرَفْعُــهُ اليَدَين حَاذَى أَذنَــهُ وَضْعُ الْيَدَين تَحْتَ سُرَّةُ الْرَجُلْ وَبَعْدَ ذَا قَرَاءةُ الثَناء وَمشله التأمين ثُلم التصليك ثُمَّ قـرَاءَةُ الدُّعـاء الفَاخـر كَالرَّفْع بَيْنَ السجدَتين رُوعيْ كُلِّ انتقال والْخُشُوعُ فاقْتَفيْ كُوْنِ الإمام في مَكَان ارْتَفَعْ وَدَفْعُ مُ للأَخْبَثَي نَ دَفْعَا وَجُه امرئ وغَمْض عَيْنَيه تَلاَ

١٥ – منْ نَجَس غُلِّظَ فَوْقَ الدرّهَم ٣٥- أو خُفَّ قَدْرُ رُبْعِ أَدْنَى سَاتِرِ ٥٣- وشَرْطُهَا استقبالُ عَيْنِ الكَعْبَة ٤٥- وشرطها الوقت وسَتْرُ العَورهُ ٥٥ - ورُكْنُهَا القيامُ والقـــراءةُ ٥٦- في آخر الصلاة والخــروجُ ٥٧- واجبُهَا لفْظُكَ بالتكبيرهُ ٥٨- أو آيةٌ طَالَتْ أو الثلاثٌ لَوْ ٥٩ - والنَّفْل في الكُلُّ مَعَ التَعييّن ٠٦٠ كَذَا الطمأنيْنةُ والقُنُوُت فيْ ٦١- وَزَائِدُ التَكّبيرِ فِي العيْدَيْنِ ٣٢ - والقَعْدَةُ الأُولَى وأمَّا السُنَّهُ ٦٣– والجَهْرُ للتكبير للإمام قُـــلْ ٦٤- والوَضْعُ فَوْقَ الصَدْر للنّساء ٦٥- سرًّا كَذَا تَعَوَّذُ والتَسْميَهُ ٣٦- عَلَى النَّبيِّ فيْ القُعُود الآخر ٧٧- وَرَفْعَكَ الرأسَ منَ الرُكُوع ٦٨ - وَهَذه الجُلْسَةُ والتَكبيرُ فيْ ٦٩ – ويُكْرَهُ السَّدْلُ وعَقْصُ الشَّعر مَعْ ٧٠- منفرداً وعَكْسُـــهُ والإِقْعَا ٧١– والالْتفَاتُ مَعْ صَلاَتهُ إلى

#### فصل: في الصلاة

مِثْلَ كَلاَمِ النَّاسِ كَانَ وكَذَا ضَرُورَة وكُلِّ صَوْت حَصَلاَ يُقْصَـدُ بالقرآن والخطَابُ صَدْرٍ عَنْ القِبْلَةِ والعُذْرُ نَفِيْ

٧٧- ويُفْسدُ الكَلامُ مُطْلَقاً إذا
 ٧٣- أكل وشرب وتَنَحْنُح بِلاَ
 ٧٧- حَرْفَان مِنْهُ وكَذَا الجُوابُ
 ٧٧- والعَمَلُ الكَثِيرُ والتَحْوِيلُ فِيْ

ولمّا فَرِغَ المصنّف رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلّق بالركن الأول من أركان الإسلام، شرَعَ في بيان في بيان أحكام ما يتعلّق بالثاني فقال: - (فَصْلٌ في) بيان أحكام (الصلاق) هي لغة: الدعاء (۱). وشرعاً: عبارة عن الأركان والأفعال المخصوصة (۱).

وفرضت ليلة المعراج<sup>(٣)</sup>، وفرضت في الأصل ركعتين ركعتين إلا المغرب، فأقرّت في السفر وزيدت في الحضر لا في الفجر.

وحِكْمَةُ افتراضها: شُكْرُ الْمُنْعِمِ<sup>(٤)</sup>. وسَببها الأصلي: خطاب الله الأزلي.

وحُكْمُهَا: سقوط الواجب في الدنيا، وحصول الثواب في العُقْبَى.

والأوقات أسباب ظاهرة، وهي خمسة:

أولها: وقت صلاة الصبح: من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس وهي لآدم.

ثانيها: وقت صلاة الظهر: من زوال الشمس إلى صيرورة ظل كلّ شيئ

<sup>(</sup>١) انظر: الصحاح (١٢٥/٤)، القاموس المحيط ص (١٦٨١)، المصباح المنير ص (١٨).

<sup>(</sup>۲) تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق (۱/۸۷)، البنایة شرح الهدایة ( $^{(7/9)}$ )، العنایة ( $^{(7/9)}$ ).

<sup>(</sup>٣) وهي: ليلة السبت السابع عشر من رمضان قبل الهجرة بسنة ونصف. انظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (7/7)، البناية (7/7).

<sup>(</sup>٤) المراجع السابقة.

مثليه عند أبي حنيفة رحمه الله (۱)، وعندهما مثله سوى فيء (۲) الزوال، وهي لداود.

ثالثها: وقت صلاة العصر: منه إلى غروب الشمس، وهي لسليمان.

رابعها: وقت صلاة المغرب: منه إلى غروب الشفق الأحمر (٣)، وهو الصحيح، وهي صلاة يعقوب.

خامسها: وقت صلاة العشاء: منه إلى طلوع الفجر الصادق، هي ليونس.

وجُمعَتْ لنبينا لفَضْلهِ.

وهي فرض عين على من اجتمعت فيه ثلاثة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ، لكن يؤمر بها الأولاد لسبع سنين، ويضربون عليها لعشر، بِيَدٍ لا بِخَشَبَة.

واعلم: أنَّ لها فرائض وواجبات وسنناً وآداباً.

<sup>(</sup>۱) وهو القول الصحيح في المذهب، كما في المبسوط (١/٢١)، الهداية (١/٢٥١)، تحفة الفقهاء (١/٠٠١)، البحر الرائق (٢/٥٥١).

<sup>(</sup>٢) قال في النهر الفائق: "فيء الزوال بالهمز بوزن الشيء، وهو: الظلُّ بعد الزوال، وإنما سُمّي به لأنه فاء من جهة المغرب إلى المشرق، وما قبل الزوال إنما يُسمّى ظلاً " (٦١٩/٢).

<sup>(</sup>٣) وهو قول بعض الصحابة ومنهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وهو رواية عن أبي حنيفة وقول الصاحبين، وهو المفتى به في المذهب، وهو قول جمهور الفقهاء. وذهب بعض الصحابة ومنهم عائشة وأنس بن مالك وأبي هريرة، وهو قول أبو حنيفة وزفر إلى أن نهاية وقت المغرب هو البياض الذي بعد الحمرة. انظر: المبسوط (١٤٥/١)، الهداية (١/٤٥/١)، المغنى (٢/٢٠).

وتنقسم فرائضها قسمين: شروطاً وأركاناً أشار إليهما بقوله (إنَّ الصَلاَقَ) التي هي الثانية من أركان الصلاة (أَيُّها) أي: يا أيُّها (الإنسانُ) الصالح للخطاب، وهو نَعْتُ "أيُّ"، (ها شُرُوطٌ) جمع شرط(۱) وهو: ما يكون خارجاً عن الماهيّة(۲)، ويصح تقديمه على الوقت، وهي ثمانية:

١- طهارة البدن من الحدث والخبث.

-7 والمكان. = 2 وستر العورة. = -6 واستقبال القبلة.

٦- والنيّةُ. ٧- والنية. ٨- والتحريمة.

(ولَهَا أركانُ): جمع ركن، وهو: ما يكون داخلها. ولا يصح تقديمه على الوقت. وهي: سبعة:

۱ – القيام. ۲ – والركوع. ۳ – والسجود.

٤- وترتيب القراءة على الركوع على السجود.

٦- والقعود الأخير. ٧- والخروج بالصّنع.

وفي هذا الأخير خلاف (٣).

ثمَّ شَرَعَ يَذْكُر شروطها، فقال: (فَمنْ شُرُوطها) الخارجة عنها (طَهَارةُ البَدَن) (عُن الْمُصَلِّي (مِنْ) الخَبَث، وهو: النجاسة الحقيقة (٥)

<sup>(</sup>۱) وهو لغة: العلامة، ومنه أشراط الساعة: أي علاماتها. انظر: المغرب، ص (۲٤۸)، المصباح المنير، ص (١٦٢٠).

 <sup>(</sup>۲) ويتوقف عليه وجود الشيء.
 انظر: العناية (۱/۱۸) ، البناية (۲/۳۰) ، البحر الرائق (۱/۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) سيأتي بيان هذا الخلاف في ص (١٥٥).

<sup>(</sup>٤) أقول: وكذا من شروطها طهارة المكان وثوب المصلي، كما هو معلوم.

<sup>(</sup>٥) المغرب ص (١٣٧)، القاموس المحيط، ص (٢١٥).

الزائدة على القدر المعفو عنه، وسيأتي بيانه (١)، مرئية كانت أو غير مرئية، ومن (حَدَث) وهي: النجاسة الحكمية، وتنقسم (٢) إلى قسمين: أصغر وهو الوضوء، وسيأتي بيانه (٣)، وإلى (أكبر) وهو: الغُسل بضم العين. وقدّمه على الأول، وإن كان الأول مقدماً ثبوتاً وأكثر حاجة (٤).

(وَهْيَ) أي: طهارة البدن من الحدث الأكبر (غُسْلُ) بضم العين: اسم للاغتسال (٢) (مَنْ . أُولَجَ ) أي: أدخل الحشفة (٢) أو قدرها من مقطوعها في محل مُشْتَهَى عادة من (إحْدَى) أي: أحد (سَبيْلَيْ) وهما: القُبُلُ والدبر، وسمّيا سبيلين لكوهما طريقين للخارج (مثله) أي: آدمي حي، قيد به: لاحتراز البهيمة والميتة، فلا يجب بالإيلاج فيهما إلا بالإنزال، لعدم الاشتهاء عادة (٨).

<sup>(</sup>۱) انظر ص (۱٤۲).

<sup>(</sup>٢) أي: الطهارة من الحدث.

<sup>(</sup>٣) انظر ص (١١٩).

<sup>(</sup>٤) ما ذكره الجد رحمه الله هو الأولى ، فالواجب على الشيخ عبد الغني رحمه الله أن يبدأ في منظومته ببيان الحدث الأصغر ، لتقديم القرآن له في آية الوضوء ولكثرة الاحتياج إليه من قبِل الناس.

<sup>(°)</sup> كما يطلق على الماء الذي يُغسلُ به. انظر: القاموس المحيط، ص (١٣٢٤)، تهذيب الأسماء واللغات ص (٥٩).

 <sup>(</sup>٦) الحَشَفَة : بفتح الحاء : هي ما فوق الختان من رأس الذكر.
 انظر: القاموس المحيط (١٧٢٩) ، المصباح المنير ص (٩٧)

<sup>(</sup>٧) المصباح المنير، ص (١٣٩).

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  شرح الكنز لمنلا مسكين، ص (V)، رمز الحقائق  $(\Lambda)$ 

(أوْ) أي: ويجب الغسل على (مُنْزِل) المَنِيِّ: وهو ماء ثخين أبيض يشبه رائحة الطلع، ينكسر الذَكرُ عند حروجه، يخلق منه الولد بإذن الله تعالى<sup>(۱)</sup>، ومني الرجل ثخين أبيض، ومني المرأة رقيق أصفر<sup>(۲)</sup>، إذا حصل (بشهوَق) أي: لذة حقيقة (۳) أو حكماً، ولو أول مرة.

وقيّد بالشهوة احترازاً عمّا إذا أنزل بغيرها، فلو حمل ثقيلاً أو ضُرِبَ على ظهره فأنزل لا يجب عليه الغسل<sup>(٤)</sup>.

(منْ أَصْله) أي: مقره، وهو الصُّلْبُ، وإن سكنت قبل خروجه من الذكر عندهما (٥٠)، وعند أبي يوسف لابد أن يخرج بها من الذكر (٢٠).

وثمرة الخلاف: تظهر فيمن احتلم فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثمّ خرج المني، فعندهما : يجب الغسل، وعنده: لا(٧).

وفيمن جامع ثمّ اغتسل قبل أن يبول أو ينام ثم خرج منه بقية المني فعندهما عليه الغسل ثانياً، وعنده: لا غسل عليه، ولا يعيد الصلاة اتفاقاً (^)،

<sup>(</sup>۱) البناية (۱/۲۲۵).

<sup>(</sup>٢) تحفة الفقهاء (٢٧/١)، رمز الحقائق (٩/١).

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير ص (١٧٠).

 <sup>(</sup>٤) منية المصلي ص (٣٧)، العناية (١/١٤).

<sup>(</sup>٥) البحر الرائق (١/٤٥).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) العناية (٢/١٤) ، البحر الرائق (١/٤٥).

<sup>(</sup>٨) فتح القدير (١/١٤) ، البحر الرائق (١/٤٥) .

والأصح قولهما، ولكن يُفتى بقول أبي يوسف في ضيف خَشِيَ التُهمة(١).

(كَذَا) أي: كما يجب الغسل بما تقدم، يجب (بيحَيْنِ) هو لغة: السيلان (٢٠٠٠).

وشرعاً: دمٌ يَنْفُضُهُ رَحِمُ امرأة، سليمة عن داء بها وحبل، قد بلغت تسع سنين (٢) ولم تبلغ سن الإياس، وهو خمس وخمسون سنة على المفتى به وأقله: ثلاثة أيام بلياليها (٤). وأكثره: عشرة (٥). وانقطاعه في مدته كتروله حكماً. وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوماً (٢). ولا حدّ لأكثره.

و يحرم به ثمانية أشياء:

١- الصلاة، ولا يجب قضاؤها.

Y والصوم، وعليها قضاؤه (Y).

<sup>(</sup>۱) ومعناه كما قال في البحر الرائق نقلاً عن المستصفى للنسفي: "ويُعمل بقول أبي يوسف إذا كان في بيت إنسان واحتلم مثلاً ويستحي من أهل البيت أو خاف أن يقع في قلبهم ريبة" (٤/١).

<sup>(</sup>٢) يقال: حاضت الأرنب إذا سال منها الدمُّ، وحاضت الشجرة إذا سال منها الصمغ. انظر: المغرب ص (١٣٥)، المصباح المنير ص (٨٥).

<sup>(</sup>٣) كنز الدقائق مع البحر الرائق (١/٩٠/).

<sup>(</sup>٤) الاختيار لتعليل المختار (٢٦/١)، بدائع الصنائع (١٤/١)، الجوهرة النيرة (٢٧/١).

<sup>(</sup>٥) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>Y) لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كنّا نؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة" متفق عليه، رواه البخاري في "كتاب: الحيض، باب: لا تقضي الحائض الصلاة " (١ / ٢٦٢)، ومسلم في "كتاب: الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها" (١/٢٦٢).

- ٣- وقراءة القرآن.
- ٤- ومسّه إلا بغلاف متجاف عنه.
  - ٥- ودخول المسجد ولو للعبور.
- ٦- والطواف بالبيت، و إن صح (١)، ويلزم بَدَنَة (٢) في طواف الفرض وشاة في غيره إذا لم تُعده .
  - ٧- والوطء.
  - ٨- والقربان لما تحت السرة إلى الركبة.

وما نقص عن أقله أو زاد على أكثره أو رأته صغيرة أو حامل أو آيسة أو قبل مضي أقل الطهر فهو استحاضة (٣)، وهو لا يمنع صلاةً ولا صوماً ولا وطئاً، ويجب عليها الوضوء لوقت. كل فرض، ويبطل الوضوء بخروج الوقت كوضوء المعذور.

(وَ) كذا (نفاسٍ) أي: بانقطاعه.

وهو: الدم الخارج عَقِبَ الولد أو أكثره (١)، ولو سِقْطٌ (٥) استبان بعضُ حَلْقه فما بعده نفاس.

<sup>(</sup>١) أي: الطواف.

<sup>(</sup>٢) البَدَنَةُ: بفتح الباء هي: البعير ذيراً كان أو أنثى. انظر: المصباح المنير ص (٢٦).

<sup>(</sup>٣) قال في النهر الفائق: "الاستحاضة: اسم لما نقص عن الثلاثة أو زاد على العشرة، أو على أكثر النفاس، أو على عادة عُرِفَت لها وجاوزت أكثر هما". (١٤١/١).

<sup>(</sup>٤) النهر الفائق (١/٠١).

<sup>(°)</sup> السقط: بكسر السين: هو الجنين الذي يسقط من بطن أمه قبل اكتمال حلقه. انظر: القاموس المحيط ص (٨٦٦)، المصباح المنير ص (١٤٦).

وتنقضي بوضعه العدّة وتصير الأمة أمّ ولد، ولكن لا يرث ولا يُصلّى عليه إلا إذا خرج أكثره حيّا، ولا تسقط عنها الصلاة إلا بخروج أكثره (١).

ويُعتبر خروج الأكثر بالصدر إن نزل مستقيماً، وبالسرة إن خرج منكوساً برجليه، وإن لم يظهر من خلقه شيئ فلا نفاس، ولكن إن أمكن من جعل المرئي من الدم حيضاً بأن تقدّمه طهرٌ تامٌ جُعِلَ حيضاً، وإلا فاستحاضة (٢).

وأكثره أربعون يوماً والزائد عليها استحاضة، ولا حدّ لأقله . ولو ولدت و لم تَرَ دماً وجب عليها الغسل عند الإمام رحمه الله احتياطاً، لأنه ما يخلو عن قليل دم، خلافاً لهما(٣). ويَحْرُمُ به ما يحرم بالحيض(٤).

(الْقَطَعْ) أي الحيض والنفاس، إذ لا يجب الغسل إلا به.

ولمّا ذكر موجباته شرع يَذْكُرُ فرائضه فقال (وفَرْضُهُ) أي: الغسل، أي أركانه، وهي ثلاثة:

الأول: (تَعْمَيْمُهُ للجسم) أي: غَسْلُهُ جميع ظاهر البدن، ومنه الفرج الخارج لأنه كالحَلْقِ.

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۱/۲۹)، فتح القدير (۱/۱۳)، النهر الفائق (۱/۰۱).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (١٣١/١).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١/٩/١).

<sup>(</sup>٤) من الأمور المذكورة في ص (١١٦-١١٣).

ويُفْتُرضُ غسل ما يمكن من البدن بلا حرج كأذن وسُرة وشارب وحاجب ولحية، وداخل قَلَفَة (١) لا عُسْرَ في فسخها (٢)، لأن لها حكم الظاهر، قال تعالى ((وإن كنتم جُنُباً فاطّهروا)) (٣) بصيغة المبالغة، فيقتضي وجوب غسل ما يمكن من البدن بلا حرج، إذ هو (١) مدفوعٌ بالنص (٥)، بخلاف ما في غسله حرجٌ كعين وثقب انضم، ولو خاتمه ضيّقاً نزعهُ أو حرّكَه كالقرْطُ في الأذن.

ولا بدّ من زوال ما يمنع وصول الماء للجسد كشمع وعجين وخبز ممضوغ، بخلاف الدَرَنِ والطين و وَنِيم الذُباب<sup>(٢)</sup>، وما على ظفر الصبّاغ، والطعام بين الأسنان أو في السنّ المحوّف إن لم يكن صلّباً. ويكفي بَلُّ أصل ظفيرة المرأة، أما المنقوض فيُفترضُ غسله كلَّه، والرجل يَنْقُضُه كلَّه.

### تنبيــه:

ثمن الماء لاغتسالها ووضوئها على الزوج وإن كانت غنية (٢)، وإن كان الاغتسال لا عن جنابة وحيض بل لإزالة الشعث والتفث لا يلزمه.

<sup>(</sup>۱) القَلَفَةُ: بفتح القاف أو ضمها هي الجلدة التي تقطع في الختان، وجمعها قُلْف، والأقلف هو الذي لم يُختَن. انظر: القاموس المحيط، ص (١٠٩٤)، المصباح المنير، ص (٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) أقول: الأولى التعبير بـ ( إدخال الماء إليها ) بدل (فسخها)، والله أعلم.

<sup>(</sup>T) me ( a libition (T).

<sup>(</sup>٤) أي: الحرج.

<sup>(°)</sup> و هو: قوله تعالى ((وما جعل عليكم في الدين من حرج)).

<sup>(</sup>٦) وَنِيمُ الذباب: أي خرؤه. كما في المصباح المنير، ص (٣٤٧).

<sup>(</sup>٧) فتح القدير (١/٣٨)، تحفة الفقهاء (١/١١)، منية المصلى (١/٢٩).

(مَعْ . غَسْل) بفتح الغين (فَمِ) وأراد به المضمضة، وهو الثابي من أركانه، (و) الثالث: غَسْلُ (الأنفُ) وأراد به الاستشاق، بخلافهما في الوضوء كما سيأتي، ويُسنُّ المبالغة فيهما للمُفْطر.

ويُشترط أن يكون التطهير من الحدث بنوعيه (بالمَاع) وهو: جوهرٌ لطيف سيّال لونه لون إناءه به حياة كل نام (١)، وهو ممدود، وقد يَقْصُر.

وأراد به الماء المطلق الذي لم يخالطه ما يصير به مقيداً، وإن تغيّر بالمكث، لا بماء تغيّر بنجاسة مطلقاً (٢)، أو وقعت فيه وكان غير جار، أو قليلاً لم يبلغ عشراً في عشر (٣)، والأصل مع الشك هو الطهارة، كما في الثوب.

(الطَهُورِ) أي الطاهر المطهِّرِ، واحترز به عن الطاهر غير المطهّر كالماء المستعمل لرفع حدث أو قُرْبة فإنه غير رافع للحدث بخلاف الخبث.

(كُرَاكد الغَدير أو ماء النَّهُور) جمع نمر: كسيحون وجيحون (1) والفرات، وكذا ماء السماء، وهو المطر، وكذا النَدى بفتح النون (٥)، قال

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق (۲٦/۱)، النهر الفائق (۷۰/۱).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٣/٥٥١)، القاموس المحيط، ص (١٦١٨).

<sup>(</sup>٣) فإن بلغ عشرة أذرع في عشر فهذا هو الماء الكثير على المفتى به في المذهب، وذهب ابن نجيم في البحر الرائق إلى أن الماء الكثير هو ما يراه الناظر كثيراً والقليل ما هو أقل منه من غير تحديد، كالعمل الكثير في الصلاة. انظر: البحر الرائق (٧٥/١).

<sup>(</sup>٤) سيحون وجيحون نهران في بلاد أوزبكستان حالياً.

<sup>(°)</sup> وهو: البلل الذي يكون على الأشجار، وأصله المطر. انظر: القاموس المحيط ص (١٧٢٤)، المصباح المنير ص (٣٠٨).

تعالى ((وأنزلنا من السماء ماء طهوراً))(١)، وقال تعالى ((ليُطَهِركم به))(١)، وقال تعالى ((ليُطَهِركم به))(٢)، وكذا ماء البحر والبئر والعين، والإضافة في هذه المياه للتعريف لا للتقييد.

والفرق بين الإضافتين صحة إطلاق الماء على الأول دون الثاني، إذ لا يصح أن يقال لماء الورد هذا ماء من غير تقييد بخلاف ماء البئر لصحة إطلاقه فيه.

ولمّا ذكر فرائضه شَرَعَ في ذكر سننه فقال (وسُنَّ) السُنَّةُ لغة: الطريقة المسلوكة في الدين حسنة كانت أو سيئة (٣).

وشرعاً: ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أوحكماً ولم يتركها إلا مرة أو مرتين<sup>(1)</sup>. وحكمها: الثواب على فعلها واللوم لا العقاب.

(في أوليه) أي: الغُسل، البكاءة بغسل يديه إلى رَسَغَيْهِ ثلاثاً مع النية والتسمية، وغسل فَرْجه قُبُلاً ودُبُراً وإن لم يكن به نجاسة، وغسل النحاسة أيضاً كالمنيّ إن كانت على بدنه، لئلا تشيع، ثمّ بعد ذلك يتوضأ كوضوئه للصلاة إلا رجْليه فيؤخر غسلهما إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، آية (٤٨).

 <sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، آية (١١).

<sup>(</sup>٣) تاج العروس (٩/٤٤٢)، مختار الصحاح، ص (٣١٨).

<sup>(</sup>٤) التحرير مع تيسير التحرير (٣/٠٧)، فتح القدير (١٣/١)، البحر الرائق (١٧/١).

وهو معنى قوله (الوُضُوءُ) بضم الواو (مَعْ . نيَته) أي: نية الغُسل، بأن ينوي رفع الحدث القائم به واستباحة الصلاة أو عبادة لا تصح إلا بالطهارة (۱).

وسُنَّ أيضاً (دَلْكُ) أي: دلك بدنه، وهو: إمرار اليد على الجسد<sup>(۲)</sup>، وعن أبي يوسف أنه واجب<sup>(۳)</sup>، لقوله تعالى ((فاطّهروا))<sup>(٤)</sup> بخلاف الوضوء، فإنّه بلفظ ((اغسلوا))<sup>(٥)</sup>، والصحيح الأول<sup>(٢)</sup>.

(و) سُنَّ أيضاً (ثَثْليثٌ جَمَعْ) أي: تثليث المضمضة والاستنشاق وغسل البدن ثلاثاً ثلاثاً ثلاثاً، بادياً بالرأس ثم بِمَنْكِبهِ الأيمن ثم الأيسر، ولو انغمس في ماء حار أو حوض كبير ومكث فيه قدر الوضوء والغسل فقد أكمل السنة.

وآدابه: كآداب الوضوء الآتية إن شاء الله تعالى إلا استقبال القبلة والأدعية، لأنه يكون غالباً مع كشف العورة وفي محل الأقذار.

## تنبيــه:

يُسنُّ الاغتسال لأربعة أشياء:

<sup>(</sup>۱) تبیین الحقائق (1/4)، رمز الحقائق (1/4).

<sup>(</sup>٢) منية المصلي، ص (٢٥).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (١/٣٨)، البحر الرائق (١/٤٩).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، آيه (٦).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، آيه (٦).

<sup>(</sup>٦) أي: كون الدلك سنَّة.

ثُمَّ لمّا فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذِكْرِ الحدث الأكبر شَرَعَ في الحدث الأصغر، فقال: (وشرطُهَا) أي: الصلاة (من حَدَث) وهو النجاسة الحكمية (أصْغَر) وهو الوضوء (قُلْ. تَطْهيرهُ) أي البدن (وَهُو) أي: الحدث الأصغر (الوُضُوء) وهو بضم الواو وفتحها: مصدر، وبفتحها فقط: ما يتوضأ به (٣).

وهو **لغة:** مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والنظافة.

وشرعاً: نظافة مخصوصة.

(يَا رَجُلْ) منادى مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة، وهو متعلق بـــ "قُلْ". وسبب وجوبه: إرادة ما لا يَحلُّ إلا به.

وحكمه: في الدنيا حِلَّ دوام الإقدام ِ على الشيء متوضاً، وفي الآخرة الثواب إذا كان بنيّة.

## وشروط وجوبه: ثمانية:

١- الإسلام.

٣- والبلوغ ٤- والقدرة على استعمال الماء الكافي.

٥- ووجود الحَدَث. ٢- وعدم الحيض.

<sup>(</sup>١) البحر الرائق (١/٦٥).

<sup>(</sup>٢) أي: للحاج الواقف بعرفة، وليس لليوم فقط.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط، ص (٧٠)، المصباح المنير، ص (٣٤٢).

 $\wedge$  وضيق الوقت.

٧- والنفاس.

# وشروط صحته: ثلاثة:

- ١- عموم البشرة بالماء الطَّهُور، حتى لو بقى مقدارُ مَغْرَز إبرة من المفروض غُسْلُهُ لم يُصبْهُ الماءَ لم يصح الوضوء.
  - ٢- والثابي: انقطاع حيض ونفاس وحدث.
  - ٣- والثالث: زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد، كشمع وشحم (١).

وشرَعَ في أركانه فقال (وَفَرْضُهُ) أي الوضوء.

والفرض: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه (٣).

وحكمه: سقوط الواجب في الدنيا بفعله، والثواب في الآخرة، ويُكفّرُ

أما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظيٌّ فيه شبهة (°).

وحكمه: استحقاق الثواب بفعله والعقاب على تركه، ولا يُكفّر جاحده (٦).

فها هي تكليف والإسلام يُعلَمُ وكاف وضيقُ الوقت والحيضُ مُعدمُ شروط وجوب ما بقى الصحة فاعلموا وحيضٌ ونفاسٌ والنواقسضُ تُعدمُ

وقد نظم العلامة سراج الدين عمر ابن نجيم الحنفي شروط الوجوب والصحة فقال: شــروطُ طَهــورِ الماء لا بُدَّ تعُلُّمُ كَذَا حَدَثُ ماءٌ طَهورٌ ومُطلَقً نفاسٌ مع الإمكان للفعل هَذه فأولَها استيعابك العُضو كلَّه انظر: النهر الفائق (٢٤،٢٣/١).

التحرير (١/٨/١)، التلويح على التوضيح (٢/٨/١).  $(\Upsilon)$ 

المراجع السابقة. (٤)

المراجع السابقة. (°)

المراجع السابقة. (7)

وأركان الوضوء: أربعة:

الأول: (أَنْ تَغْسلَ الوَجْهَ) أي: غسل الوجه، قال تعالى ((يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة))(1) إي: إذا أردتم القيام إليها(1) (فاغسلوا وجوهكم... الآية))، والغَسْلُ: بفتح الغين إسالة الماء مع التقاطر(1)، وأقله قطرتان في الأصح(1).

(والوجَه): ما يواجه به الإنسان، وحدَّهُ: طولاً من مبدأ سطح الجبهة مطلقاً إلى أسفل الذقن، وعرضاً ما بين شحمتي الأذنين (٥)، فيجب غسل الماء الملاقي، وما يظهر من الشفة عند انضمامها، وما بين العذار (٢) والأذن (٧). وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى سقوطه بنبات اللحية (٨).

ولا يجب غسل باطن العينين وأصول شعر الحاجبين والشارب إلا أن يكون الشعر قليلاً لا يستر البشرة (٩). وأما اللحية فإن كانت كتّة وهي التي

<sup>(1)</sup> me (5) me (1).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (١/٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) Itanued (7/1), etc. (1/9), relia Itanued (7/1).

<sup>(</sup>٤) أقول: الأصبح عند الحنفية أن أقله ولو قطرة واحدة، وهذا قول أبو حنيفة ومحمد، وعن أبي أبي يوسف أنه يجزئ إذا سال ولم يتقاطر.

انظر: فتح القدير (٩/١)، الجوهرة النيرة (٣/١)

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع (٣/١) ، تبيين الحقائق (٥/١)، فتح القدير (٩/١).

<sup>(</sup>٦) العَذَارُ: هو جانب اللحية. انظر: المغرب ص (٣٠٧)، القاموس المحيط ص (٥٦١).

<sup>(</sup>Y) و هو: البياض الذي بينهما.

<sup>(</sup> $^{(4)}$ ) تحفة الفقهاء ( $^{(9/1)}$ )، بدائع الصنائع ( $^{(8/1)}$ )، منية المصلي، ص

<sup>(</sup>٩) البحر الرائق (١١/١).

تستر البشرة فيجب غسل ظاهرها وإن كانت خفيفة وجب إيصال الماء إلى ما تحتها(١).

والثاني: ما ذكره بقوله (كَــذَا) تغْسِلْ (يَدَيــُكَ) لقوله تعالى ((وأَيْدِيكُم إلى المرافق)) (٢)، والغاية هنا داخلة في المغيّا (٣)، وهو معنى قوله (حَدُّ المرْفَقَينِ آخذًا) أي:مرفق كل منهما. والمرْفَقُ: مُلْتَقَى عَظْمِ العَضُدِ والذَرِاع (٤).

ويجب غسل النابت في محل الفرض كالإصبع الزائدة والكف الزائدة (°). ولو خُلق له يدان على المُنْكب، فلو بطش بهما غسلهما، ولو بأحدهما فهي الأصلية فيجب غسلها والأُخرى زائدة فما حاذى منها محل الفرض وجب غسله وما لا فلا(۲).

(و) الثَّالِثُ (مَسْحُ<sup>(۷)</sup> رُبْعِ الرَّأسِ) أي: من جوانبه الأربعة بماء جديد، ولو بإصابة مَطْر أو بَلَلِ بَاقُ بعد غَسْلِ عُضْوٍ لا مسحه إلا أن يتقاطر،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>Y) me ( i lialite i lia ( i lialite i lialite

<sup>(</sup>٣) أي: أن المرافق داخلة في الغسل، و"إلى" هي الآية بمعنى "مع" كقوله تعالى ((ويزدكم قوة إلى قوتكم ))، سورة هود آيه (٥٢).

<sup>(</sup>٤) وسمّي المرفق بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء عليه ونحوه. انظر: لسان العرب (١٢٠١/٣)، القاموس المحيط، ص (١١٤٥).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (١٠/١)، الجوهرة النيرة (٤/١)، البحر الرائق (١٢/١).

<sup>(</sup>٦) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>۷) المَسْخُ لَغَة : هو إمرار اليد على الشيء. وشرعاً: إصابة اليد المبتلة العضو. انظر: لسان العرب (۳/ ۸٤۰)، الهداية ((1/1)، البحر الرائق ((1/1)).

لا مأخوذ من عضو سواءً كان مغسولاً أو ممسوحاً(١).

ولا يُعاد بحلق الرأس، كما لا يُعاد الغَسل بحلق الحاجب وقصّ الشارب وقَلُمُ الظُّفْرِ. ومحل المسح: ما فوق الأذنين.

وهو (فَرْضُ عَيْنِ) أي: يتعيّن على كل متوضئ، لقوله تعالى (روامسحوا برؤوسكم)(٢)، فأصله ثابت بالنص القطعي، ومقداره (٣) ثابت بالاجتهاد، ويُسمّى الأول (٤) فرضاً علمياً (٥) والثاني فرضاً عملياً (١)، فمن أنْكَرَ الأول كَفَر، ومن أنكر الثاني لا.

والركن الرابع: ما ذكره بقوله (كَغَسْلِ رِجْلَيْكَ) لقوله تعالى ((وأرجُلكم )) النصب، وهو معطوف على المغسول لا على الممسوح، ولقوله صلى الله عليه وسلم بعد ما غسل رجليه: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به"(^)، وقراءة الجر للمحاورة (٩). وأشار إلى أن الغاية داحلة في

<sup>(</sup>۱) فتح القدير (١٢/١).

<sup>(</sup>٢) المائدة، آيه (٦).

<sup>(</sup>٣) وهو: ربع الرأس.

<sup>(</sup>٤) وهو: الحكم.

<sup>(</sup>٥) لثبوته بالكتاب.

<sup>(</sup>٦) لثبوته بالاجتهاد.

<sup>(</sup>Y) سورة المائدة، آیه (٦).

 <sup>(</sup>A) هذا جزء من حدیث طویل رواه الدار قطنی من روایة ابن عمر رضی الله عنهما،
 وفی سنده ضعف (۸۳/۱).

<sup>(</sup>۹) فتح القدير (١/٣٧٦).

المُغَيَّا كما في اليدين بقوله (مَعَ الكَعْبَيْنِ) من كل رِحْلٍ، وهما: العظمان الناتان من جانبي القدمين (١).

قال في البحر<sup>(۲)</sup>: "والزائد على الرجلين كالزائد على اليدين، كما صرّح به في المحتبى"(۱)(٤).

# فسروع:

في أعضاءه شقَاقْ، غَسلَه إن قَدر، وإلا مسحه، وإلا أثركه، وإذا كان على بعض أعضاءه خُرْء خراب أو برغوث فتوضأ و لم يصل الماء إلى ما تحته جاز (١). ولو كان جلد سمك أو خبز ممضوغ قد حَفَّ فتوضأ و لم يصل الماء إلى ما تحته لم يَجُزُ (٧). ولو بقيت على العضو لَمْعَةٌ لم يصبها الماء إلى ما تحته لم يَجُزُ (٧). ولو بقيت على العضو لَمْعَةٌ لم يصبها الماء فصرف البلل الذي على العضو إلى اللمعة جاز، وإذا حوّل بلة عضو إلى

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (۲/۲۲۲)، مختار الصحاح، ص (۵۷۲).

<sup>(</sup>٢) هو: كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي المتوفى سنة ٩٨٠هـ، ويُعدُ هذا الشرح من أجل وأفضل شروح الكنز، ووصل فيه مؤلفه إلى باب الدعاوى، وأكمله من بعده العلامة الطوري.

انظر: المذهب الحنفي لأحمد النقيب (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٣) هو: كتاب المجتبى شرح متن القدوري، للعلامة مختار بن محمد بن محمود الزاهدي، وهو كتاب مخطوط وقفت على نسخة منه مصوره على الميكروفلم في المكتبة المركزيه بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالرياض برقم ( ٦١٣٩/خ).

<sup>(</sup>٤) البحر الرائق (١٣/١).

<sup>(</sup>o) أي: فإن ضرة الغسل والمسح.

<sup>(</sup>٦) لأن ذلك مما لا يمكن الاحتراز منه.

<sup>(</sup>V) لكون ذلك حائلا لوصول الماء إلى البشرة.

عضو آخر في الوضوء لا يجوز، وفي الغسل يجوز إذا كانت البلّة متقاطرة، لأنه كعضو واحد (١).

ولو شكَّ في غسل بعض أعضاء الوضوء أعاد ما شكّ فيه لو قبل فراغه، وبعده لا. ولو عَلِمَ أنه لم يغسِل عضواً أو شكّ في عَيْنِهِ غسل رجله اليسرى لأنها آخر العهد.

ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس أخذ باليقين. ولو تيقنهما وشك في السابق فهو متطهرٌ. ولو شك في نجاسة ماء أو ثوب لم يُعْتَبَرْ.

(وَسُنَّ فيه) أي: الوضوء (نيَّهُ) بأن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو عبادة لا تصح إلا بالطهارة (٢). ووقتها: عند غسل الوجه (٣). ومحلها: القلب (٤)، ويستحب الجمع بين نية القلب وفعل اللسان (٥).

<sup>(</sup>١) شرح نور الإيضاح، ص (٦٨) .

<sup>(</sup>Y/1) تبیین الحقائق (Y/1)، رمز الحقائق (Y/1).

<sup>(</sup>٣) قال في الأشباه والنظائر: "وينبغي أن يكون محلّها عند غسل اليدين، لينال ثواب السنن". الأشباه والنظائر لابن نجيم (١/٩٥).

<sup>(</sup>٤) وهذا هو الأصل في محلّ النية إلا ما استثني من هذا الأصل بدليله كما هو الحال في نيّة الحج.

<sup>(°)</sup> أقول: هذا الاستحباب لا أصل له في الشرع، وحيث أن العبادات توقيفية لذا لا يشرع فيها شيء إلا بأصل شرعي.

(والتسميه) أي: تسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء قبل الاستنجاء وبعده، لكن في غير حالة الانكشاف ولا في محل النجاسة(١).

ولو نسيها في ابتداءه ثمّ سمى في خلاله لا يكون مقيماً للسنة، لأنه عملٌ واحدٌ بخلاف الأكل ونحوه، فإنّ كُلَّ لُقمَة منه عمل<sup>(٢)</sup>، فيقول إذا نسيها في أوله: "بسم الله أوله وآخره"(")، لكن يندّب له في الوضوء أن يأتي ها حتى لا يخلو الوضوء عنها.

ولفظها "بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام"(٤)، وتحصل بكل ذِكْرٍ (٥)، لكن الوارد فيها ما ذُكِرٌ وهو الأفضل. وقيل الأفضل "بسم الله الرحمن الرحيم" بعد التعوذ (٢)، وفي المحتبى يجمع بينهما (٧).

وسُنَّ أيضاً (غَسْلُ اليكَيْنِ) إلى الرُّسْغَيْنِ (أُولاً) أي: في الابتداء قبل الاستنجاء وبعده، استيقظ من نوم أم لا؟ (١٠)، وهو ينوب عن الفرض (٩)، ويُسَنُّ غَسْلُهُما أيضاً عند غسل الذراعين.

<sup>(</sup>١) الهداية (١٥/١) ، تبيين الحقائق (١١).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (١/٥١) ، البحر الرائق (١٠/١).

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من حدیث عائشة رضي الله عنها، وقد رواه الترمذي في الشمائل وقال عنه: حدیث حسن صحیح، ص (٨١)، کما رواه أبو داود في سننه (٥/٥٠).

<sup>(</sup>٤) قال الطحاوي عنه: "أنه المنقول عن السلف". شرح معاني الآثار (١/٥٤).

<sup>(</sup>٥) كالتهايل والتكبير والتحميد، كما في المحيط الرضوي.

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (١٤/١).

<sup>(</sup>(Y) المجتبى شرح متن القدوري مخطوط لوحه ((Y)).

<sup>(</sup>٨) منية المصلي ص (٢١)، تحفة الفقهاء (١١/١).

<sup>(</sup>٩) كالفاتحة واجبة وتنوب عن الفرض (ثلاث آيات) الدرر على الغرر (١٥/١)، البحر الرائق (١٧/١).

والرُّسغ بالضم: مفصل الكف بين الكوع والكرسوع (١)، أمّا البُوعُ (٢) ففي الرِجْل: الذي يلي إهامها. ويُسنُّ أن يكون ذلك ثلاثاً (للتَنْقيَهُ) أي: للتنظيف.

ثُمَّ إذا لم يمكن رفع الإناء أَدْخَل أصابع يُسراهُ مضمومة وصبَّ على اليمنى، ولو أدخل الكف إنْ أراد الغَسل صار الماء مستعملاً وإن أراد الاغتراف لا يصير مستعملاً".

(ثُمَّ السوَاكُ) أي: استعماله (١٠). والمستحبُّ أن يكون باليمين، وأن يكون ليّناً مستوياً قليل العقد، وأن يكون طوله في الابتداء شبراً فلا يضرُّ نقصهُ عنه بَعْدُ (٥).

قالوا: ويَسْتَاكُ بكل عود إلا الرمان والقصب، وأفضله الأراك ثمّ الزيتون، ويُستحبُّ أن يكون غلْظُهُ مثلُ غُلظ الخنْصر.

والسنّة في كيفية أُخْذِهِ: أن تجعل الخنصر من يمينك أسفل السواك والبنصر والوسطى والسبّابة فُوقه وأصل الإبمام أسفل رأسه، كما روي ذلك

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٢/٩/٢)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/١٢).

<sup>(</sup>Y) ذكر الجدّ رحمه الله البوع هنا إتماماً للفائدة، ومن الأمثال الشعبية المتداولة في بلاد الأحساء مثل مشهور هو "لا يعرف كوعة من بوعه" ويضرب هذا المثل لمن لا يعرف أو لا يفهم أبسط الأشياء.

<sup>(</sup>٣) منية المصلي، ص (٢٠)، تبيين الحقائق (٤/١)، البناية (١٢٥/١).

<sup>(</sup>٤) رمز الحقائق (١/٩١١).

<sup>(</sup>٥) البناية (١/٩١١).

عن ابن مسعود رضي الله عنه (۱).

ولا يقبضه فإن ذلك يورثُ الباسور، ويستاك عرضاً لا طولاً، ولا مضطجعاً فإنه يُورِثُ كُبْرَ الطُحالِ، ولا يَمُصه في غير المرة الأولى فإنه يورث العمي، ولا يزاد أكثر من شبر فإن الشيطان يركب عليه، ولا يضعه بل ينصبه وإلا فخطر الجنون (٢). ويستحب أن يغسله بعدُ وإلا فالشيطان يستاك به.

ويقوم الإصبع والخرقة الخشنة مقامه عند فقده، أو عَدَمُ أسنانه في تحصيل الثواب لا عند وجوده، والعلك يقوم مقامه للنساء.

## تنبيــه:

يُستحب السواك في مواطن كثيرة:

٢-وتغير رائحة الفم.

١- عند اصفرار أسنانه.

٤- والقيام إلى الصلاة.

٣- والقيام من النوم.

٥- وعند قراءة القرآن.

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، من كبار الصحابة فضلاً وعلماً وعلماً وقرباً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خادمه، وصاحب سره، ولاه عمر بن الخطاب بيت مال الكوفة، توفي سنة ٣٢ه...

انظر: صفة الصفوة (١/٤٥١)، الإصابة (١/٢٢).

<sup>(</sup>٢) هذه الأمور التي ذكرها الجد رحمه الله لم يقم دليل طبيّ عليها، وإنما يذكرها بعض الفقهاء في كتبهم باجتهاد منهم.

ومنافعه كثيرة منها: أنه يرضي الرب ويُسخط الشيطان ويُذَكِّرُ الشهادة عند الموت (١).

(و) يُسنُّ (الولآ) بكسر الواو: وهو غسلً العضو الثاني قبل جفاف الأول (٢).

ويُسنُّ (غَسلُ الفم) وأراد به المضمضمة، وهي: استيعاب الماء جميع الفم (٣). (ق) غَسْلُ (الأَنْف) وأراد به الاستنشاق، وهو: إيصال الماء إلى المارن (٤)، وهو مَا لاَنَ من الأنف.

والمضمضة والاستنشاق سنتان مؤكدتان مشتملتان على سنن خمس:

١- الترتيب. ٢- والتثليث. ٣- وتجديد الماء. ٤- وفعلهما باليمني.

٥ - والمبالغة فيهما للمفطر، وحدّها في المضمضة: أن يصل الماء إلى رأس الحلق، وفي الاستنشاق أن يجاوز المارن (°).

<sup>(</sup>۱) ذكر في البناية من منافعه أيضاً: "أنه مطهرة للفم، ومرضاة للرب، ومفرحة للملآئكة، ومجلاة للبصر، ومضاعفة أجر الصلاة، ويطيب النكهة، ويسدُ اللثة، ويسكن الصداع، ويهضم الطعام، ويقوي المعدة، ويقطع المرة، ويذهب وجع الضرس، وينور الوجه، ويُبرق الأسنان، ويزيد في الحسنات، ويسخط الشيطان، ويسهّل خروج الروح". البناية (١٤٨/١).

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق (٦/١)، مستخلص الحقائق، ص (٣١).

<sup>(</sup>٣) dluß الطلبة ص (٧)، لسان العرب (7/8).

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط، ص (١١٩٥)، المصباح المنير، ص (٢١١).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (١٦/١)، البحر الرائق (٢١/١).

ولو أخذ ماءً فمضمض ببعضه واستنشق بباقيه أجزأه، ولو عَكَسَ لا يجزئه (١).

(و) يسنُّ (الترتيبُ) المذكور في النّصُّ<sup>(۲)</sup> بأن يُقدِّمَ في الوضوء ما قُدَّمَ في آيته ويؤخرَ ما أُخَّرَ فيها، وإنما لم يكن فرضاً لأن العطف بالواو، وهي لمطلق الجمع، ولا تقتضي الترتيب كما هو مقرر عند النحاة (٣).

(فيه) أي الوضوء (فاعْلَمُ) أي: احفظ ذلك وافهمه. (تَيَامُنُ) أي: البداءة باليمين، لشرفه من اليدين والرجلين ولو مسحاً، لا الأذنين والخدين (١).

فَيُلَغَّز: أي عضوين لا يستحب فيهما التيامن؟ والأصح أن التيامن مستحبٌ لا سنة، لأنه غير مختص بالوضوء بل يُندب في كل شيء (٥) إلا فيما استثنى.

(و) يُسنُّ أيضاً (مسحُ كُلَّ الرأسِ) مرة مستوعبة، والسنّةُ: أن يبدأ بِمَقْدَمِهِ، فلو تركه وداوم عليه أَثِمْ (مَعْ) مسح (أَذْنَيْكَ) بعد مسح الرأس

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>Y) وهو: قوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بروؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين))، المائدة آيه (٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (١٥٦/٢).

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (1/1)، الجوهرة النيرة (1/1)، البحر الرائق (1/1).

<sup>(</sup>٥) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحبُّ التيامن في كلُّ شيء.

بباقي البلة داخلهما بسبابتيه وخارجهما بإبهاميه. لو فنيت البلّة قبل مسحهما أخذ لهما ماءً جديداً (١).

(و) يُسنُّ (التَّنْلِيْثُ) لأعضاء الوضوء المغسولة، أي تكراره ثلاثاً، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مره، وقال: "هذا وضوء لا يَقبل الله الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين مرتين، وقال: هذا وضوء من يُضاعف الله له الأجر مرتين، وتوضأ ثلاثاً ثلاثا، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم "(٢)، وهذا (٣) محمول على الاعتقاد، أما لو زاد لطمأنينة القلب أو لقصد الوضوء على الوضوء فلا بأس به (٤). وقيدنا بالمغسولة احترازاً عن المسوحة فلا يُسنُّ بل يُكره.

(و) يُسنُّ أيضاً (التَخْليلُ) لأصابع اليدين والرجلين (٥) بعد التثليث، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة"(٢).

وكيفيته: في اليدين: أن يُشبّك بينهما، وفي الرجلين: أن يُخلل

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق (۲۸/۱)، شرح الكنز لمنلا مسكين ص (٥).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٣) أي: ذكر التعدي والظلم لمن زاد على الثلاث.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (٢٢/١).

<sup>(°)</sup> أقول: وكذا تخليل اللحية الكثيفة من المسنونات، لمواظبته صلى الله عليه وسلم على تخليلها.

<sup>(</sup>٦) رواه الدار قطني في سننه من رواية أبي هريرة، وفي سنده ضعف (١/٢٤٢).

بخنصره اليسرى، فيبدأ بخنصر رجله اليمني ويختم بخنصر رجله اليسرى من أسفل<sup>(۱)</sup>.

(مع ) أي: مع التثليث. ويُسنُ أيضاً الدلك وهو: إمرار يده على أعضاءه عند غسلهما (٢).

## أما مُستحباته:

جمع مستحب، وهو: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتَرَكَهُ أخرى (٣)، وما أحبّه السلف، فمسح الرقبة بظاهر اليدين لا الحلقوم بل هو بدعة (٤).

والأدعية المأثورة في الوضوء<sup>(٥)</sup> بأن يقول عند المضمضة: اللهم اعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وعند الاستنشاق: اللهم أرحني رائحة الجنة ولا تُرِحني رائحة النار، وعند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوة وتسود وجوه، وعند غسل يده اليمنى: اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حساباً يسيراً، وعند غسل يده اليسرى: اللهم

<sup>(</sup>١) فتح القدير (٢٠/١) ، البحر الرائق (٢/١) .

<sup>(</sup>٢) منية المصلي ص (٢٥).

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق (٢٧/١).

<sup>(</sup>٤) البِدْعَةُ لغة: اسمٌ من الابتداع، وهو: الاختراع. واصطلاحاً: هي طريقة في الدين مخترعةٌ تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى.

انظر: لسان العرب (١/١٥٣)، الاعتصام ( ١/٢٧).

<sup>(°)</sup> هذه الأدعية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لم يثبت صحتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يوردها بعض الفقهاء في كتبهم ، وتروى عن بعض السلف.

لا تُعطيٰي كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري، وعند مسح رأسه: الهم أظليٰ تحت ظلِّ عرشك يوم لا ظلَّ إلا ظلَّ عرشك، وعند مسح أُذُنيه: اللهم اجعليٰ من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعند مسح عُنُقه: اللهم اعتق رقبتي من النار، وعند غسل رجله اليمنى: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزلُّ الأقدام، وعند غسل رجله اليسرى: اللهم اجعل ذبي مغفوراً وسعيي مشكوراً وتجاري لن تبور ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعده.

ويستحب أيضاً أن يقول بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله (١)، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

ومن آدابه أيضاً: استقبال القبلة في غير حالة الاستنجاء، وتقديمه على الوقت لغير المعذور، وتحريكه خاتمه الواسع، وعدم الاستعانة بغيره، وعدم التكلم بكلام الناس، وإطالة الغرة (٢)، والتحجيل (٣)، وغسل رجليه

<sup>(</sup>۱) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب عنه أنه قال: "ما منكم أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء". رواه مسلم في "كتاب: الطهارة، باب: الذكر المستحب بعد الوضوء" (١/٠١١).

<sup>(</sup>٢) قال في المصباح المنير: "الغرّة في الوضوء: غسل مقدم الرأس مع الوجه"، ص (٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) قال في المصباح المنير: "التحجيل في الوضوء: غسل بعض العضد، وغسل بعض الساق، مع غسل اليد والرجل"، ص (٦٨).

بيساره، وقراءة سورة القدر ثلاثاً (۱)، وصلاة ركعتين سنة الوضوء قبل جفافه في غير وقت الكراهة (٢).

ومكروهاته (۳): لطم الوجه بالماء والاسراف فيه والتقتير وتثليث المسح عاء جديد.

ولمّا ذكر فرائضه وسننه شَرَعَ في ذكر نواقضه. فقال: (نَاقضهُ) أي: الوضوء. والنقض إذا أُضيف إلى الجسم فالمراد منه إبطال تأليفه، وإذا أُضيف إلى غيره كالوضوء فالمراد منه إخراجه عن إفادة المقصود منه كاستباحة الصلاة فيه (٤).

(مَا مَنْ سَبِيْلَــَيْكَ) أي: القُبُل والدُّبُر (خَــرَجْ) أي: ظهر، وإن قلَّ، ولو إلى القَلَفَة على الصحيح<sup>(°)</sup>، وسواءٌ المعتاد كالبول والغائط.

<sup>(</sup>١) قراءة سورة القدر ثلاثاً لا أصل لها.

 <sup>(</sup>٢) قال النووي عن هذه الآداب: "ولم يثبت منها إلا الشهادتين بعد الفراغ من الوضوء".
 المجموع شرح المهذب (١/١).

<sup>(</sup>٣) المكروه عند الحنفية نوعان وهما:

١- مكروه تحريماً: وهو ما ثبتت كراهته بدليل مظنون الثبوت أو الدلالة، وهو ما
 كان إلى الحرمة أقرب.

٢- مكروه تنزيهاً: وهو ما كان تركه أولى من فعله، وهو ما كان إلى الحلِّ أقرب. والأصل في الكراهة عند الحنفية أنها تنصرف إلى الكراهة التحريمية، وهو المحمل عند الإطلاق في كتب المذهب.

انظر: فتح القدير (٢/١١)، التلويح على التوضيح (٢٢٢/١)، حاشية رد المحتار (٦٦٧/١).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير ((1/1))، الجوهرة النيرة ((1/1))، البحر الرائق ((1/1)).

<sup>(</sup>٥) لأن لها حكم الظاهر، كما في فتح القدير (١/٢٥).

وكذا الريح الخارجة من الدبر لا الذكر وفَرْج المرأة فإلها لا تُنْقضُه، لأنه اختلاج لا ريح (۱)، إلا إذا كنت المرأة مُفْضَاةً (۲) يعني صار مسلك بولها وغائطها واحداً، فإن كانت كذلك نُدب لها الوضوء (۱)، وعند محمد يجب احتياطاً (۱)، وغير المعتاد كالدودة والحصى. ولا ينقضه خروج دودة من جرح وأذن وأنف وفم (۱).

(والدَّمُ عنْهُ الجُرْحُ كَالقَيْتِ انْفَرَجْ) أي: وينقض أيضاً سيلان بخس كالدم والقيح، فَخَرَجَ نحو المخاط والبزاق والعرق من غير السبيلين بتجاوز النجاسة إلى محل يُطلَبُ تطهيره ولو ندباً، فلا ينقض دم سائلٌ في داخل العين إلى جانب آخر منها.

واشتراط السيلان إلى ما يظهر إنما هو لتحقق ذلك النجس وبيان أقل ما يُعتبر فيه فلا تَرِدُ مسألة الفصد<sup>(٦)</sup> والحجامة فإنها ناقضة، ولو مسح الدم كلما خرج إن كان بحيث لو تركه لسال نَقَضْ، وإلا فلا<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تبیین الحقائق (1/Y)، شرح الکنز لمنلا مسکین، ص (٥).

<sup>(</sup>٢) المرأة المُفْضَاة: هي التي التقى مسلكاها بزوال الجلدة التي بينهما . انظر: طلبة الطلبة، ص (١٧٨)، القاموس المحيط، ص (١٧٠٣) .

<sup>(</sup> $^{7}$ ) بدائع الصنائع ( $^{7}$ )، الجوهرة النيرة ( $^{7}$ ).

<sup>(</sup>٤) ورجّحه في فتح القدير بأن الغالب في الريح كونها من الدبُر (٢٦/١).

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع (١/٢٥).

 <sup>(</sup>٦) الفَصندُ: هو شق العرق لإخراج الدم منه.
 انظر: القاموس المحيط ص (٣٣٩).

<sup>(</sup>۷) فتح القدير (۱/۹۱)، حاشية رد المحتار (۱/۱۶).

وحدُّ السيلان: أن يعلو فينحدر عن رأس الجرح<sup>(۱)</sup>، والمُخْرَجُ بِعَصْرِ والحَارِجِ بِنفسه سيّان في حكم النقض على المختار<sup>(۲)</sup>. ولو عضَّ شيئاً فوجد فيه أثر الدم أو استاك بسواك فوجد فيه أثر الدم لا ينقض ما لم يعرف السيلان<sup>(۳)</sup>.

ولوكان في عينيه رَمَدُ<sup>(3)</sup> أو عَمَشُ<sup>(6)</sup> فيسيل منها الدموع قالوا: يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة لاحتمال أن يكون صديداً أو قيّحاً، كذا في التبيين<sup>(7)</sup>.

(و) ينقضه أيضاً (القَيْئُ) إذا كان (ملا الفَهِ) أي: فم المتوضئ، بأن لا يمكنه ضبطه إلا بتكلف (٧)، ولم يكن بلغماً بل كان طعاماً أو ماءً أو مرَّةً أو عَلَقاً (٨).

 <sup>(</sup>۱) وهو مروي عن أبي يوسف وهو الأصح.
 انظر: تبيين الحقائق (٨/١)، المختار في الفتوى (٩/١)، الجوهرة النيرة (٩/١).

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) الرَّمَدُ: هو التهاب بالعين يؤدي إلى توجّعها وحكة واحتقان، ويؤدي إلى ذهاب بصرها. انظر: معجم الألفاظ العلمية، ص (٢٨١).

<sup>(°)</sup> الْعَمَشُ: هو ضعفٌ بالبصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات. انظر: القاموس المحيط، ص (٧٧٣)، المصباح المنير، ص (٢٢٤).

<sup>(</sup>٦) هو: كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للعلامة عثمان بن علي الزيلعي المتوفى سنة ٥٠٧هـ، وهو كتاب مطبوع عدة طبعات.

انظر: تبيين الحقائق (١/٨).

<sup>(</sup>V) تبيين الحقائق (1/9).

 <sup>(</sup>٨) العَلَقُ: ما اشتدت حمرته وجَمُدَ مما يخرج بالبدن.
 انظر: المغرب ص (٣٢٦)، القاموس المحيط، ص (١١٧٥).

أمّا البَلْغَمُ الصِرْفُ فلا ينقضه، وإن كَثُرْ سواءٌ نزل من الرأس أو صعد من الجوف. ولو مخلوطاً بطعام اعتُبِرَ الغالب(١)، ولو استويا فكلٌ على حدة(٢).

وأما قيئ الدود فلا ينقض سواءٌ كان كثيراً أم لا، وكذا العَلَقُ النازل من الرأس غير ناقض. ويُحْمَعُ مُتَفَرِقُ القيئ إن اتحد السبب عند محمد وهو الأصح<sup>(٣)</sup>، وعند أبي يوسف إن اتحد المجلس جُمعْ وإلا فلا<sup>(٤)</sup>.

(و) ينقضه أيضاً حُكْماً (٥) لا حقيقة (النَوّمُ) هو: فترة طبيعية تَحْدُثُ للإنسان بلا احتيار منه تمنع الحواسّ الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها واستعمال العقل مع قيامه فيعجز العبد عن أداء الحقوق. بَحْر (٢٠). والنوم أخو الموت (٧).

(إذا أَزَالَ مُسْكَةً) أي: قوةً بحيث تزول مقعدته من الأرض (^^)، بأن نام على أحد جنبيه أو ور كيه أو قفاه أو وجهه. وقيد بزوال المُسكة احترازاً

<sup>(</sup>١) فإن كان الغالب الطعام نقض، وإلا فلا. الهداية (٣٠/١)، الجامع الصغيلا (٩/١).

<sup>(</sup>٢) أي: فإن كان قدر الطعام ملء الفم فينقض، وإن كان أقل فلا.

<sup>(</sup>T) كما نص عليه النسفى في الكافي مخطوط لوحه (3/1).

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (١/٢١)، الاختيار (١٠/١)، ملتقى الأبحر (١٩/١).

<sup>(</sup>٥) هنا شررع المؤلف في بيان النواقض الحكمية التي تنقض الوضوء حكماً لا حقيقة.

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق (٣٨/١).

<sup>(</sup>٧) ويُسمّى بالموتة الصغرى، كما قال تعالى ((وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار)) سورة الأنعام، آيه (٦٠).

<sup>(</sup>٨) المصباح المنير، ص (١٢٣)، العناية (٢٢/١)، رمز الحقائق (٢٢/١).

عن نوم المتمكن كالمتربع والمتورّك فلا ينقض (١)، ولو كان مستنداً إلى شيئ لو أُزيل عنه لسقط في الصحيح، وكذلك نوم المصلي غير ناقض سواءً نام قائماً أو راكعاً أوساجداً، ولو على أحد وركيه سواءً غلبه النوم أو تعمده، خلافاً لأبي يوسف في التعمد (٢).

(و) ينقضه أيضاً (سُكُواً) (٢) وهو: ما يحصل به في المشية تمايلٌ، ولو بأكل الحشيشة (الإغماء) أي: حَصَلاً. (كذلك) يَنْقُضُهُ (الإغماء) وهو: ما يكون العقل به مغلوباً لا مسلوباً (٥)، لذا جاز وقوعه على الأنبياء (١)، ومنه الغُشي (٧).

(وَ) كذلك يَنْقُضُهُ (الجنسُونُ) وهو: ما يكون العقل به مسلوباً (١٠)، ولذا لا يجوز وقوعه على الأنبياء. وينقض كلُّ منهما الوضوء على أي هيئة

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲۸/۱)، البحر الرائق (۲۸/۱).

<sup>(</sup>۲) المبسوط ((1/9))، تحفة الفقهاء ((1/77))، فتح القدير ((1/77)).

<sup>(</sup>٣) اختلف الحنفية في حدِّ السُكر:

فقال الإمام أبو حنيفة: أنه سرور يزيل العقل، فلا يعرف السماء من الأرض، ولا الطول من العرض.

وقال الصاحبان: بل يغلب عليه ، فيهذي في أكثر كلامه.

انظر: منية المصلي، ص (٤٠)، تبيين الحقائق (١٠/١)، البحر الرائق (١٠/١).

<sup>(</sup>٤) الحشيشة أو الحشيش: نوع من أنواع المخدرات، يُستخرج من نبات يُقال له (القَنَبُ). انظر: معجم المصطلحات العلمية والفية، ص (٥٥٤).

<sup>(</sup>٥) التحرير مع تيسير التحرير (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٦) ومن ذلك: أنه أغميَ عليه صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته عدة مرات.

<sup>(</sup>V) القاموس المحيط، ص (١٦٩٩).

<sup>(</sup>٨) المصباح المنير، ص (٦٨).

كانا، لأن سلب الاختيار فيهما أشدُّ من سلبه في النوم.

(مَعْ. ضِحْكُ الْمُصَلِيْ) وأراد به القهقهة، عمداً كانت أو سهواً، وهي: ما يكون مسموعاً له ولجيرانه (۱)، ولِذَا قال (وَلَهُ) أي لضحك المصلي البالغ (الجارُ اسْتَمَعْ) أي: سَمِعهُ.

وقيدنا باستماع الجار احترازاً عن الضحك، وهو: ما يكون مسموعاً له فقط، فإنه لا ينقض الوضوء ولكن يبطل الصلاة، والتبسم وهو: ما لا صوت له، لا يبطل شيئاً منهما<sup>(٢)</sup>.

وقيدنا بالبالغ احترازاً من الصبي فقهقهته لا تنقض وضوءه بل تُبطل صلاته (٣)، وهو في غير القهقهة من نواقض الوضوء كالبالغ .

ولا تنقض قهقهة البالغ في غير الصلاة الكاملة كصلاة الجنازة وسجدة التلاوة بل تُبطلهما، وكذا قهقهة النائم في صلاته لا تنقض وضوءه بل تُفسد صلاته في الصحيح<sup>(1)</sup>.

ومن النواقض أيضاً: المباشرة (°) الفاحشة بتماسِّ الفرحين، ولو بين المرأتين والرجلين أو بين المرأة والرجل مع الانتشار (٦).

<sup>(</sup>١) الهداية (١/٣٥)، البحر الرائق (١/١٤).

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق (١١/١)، البحر الرائق (١/١٤).

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق (١/١٤).

<sup>(</sup>٤) تبيين الحقائق (١/١)، منية المصلي ص (٤٧)، فتح القدير (١/٣٥).

<sup>(°)</sup> المراد بالفَحْشِ هنا هو الظهور لا الذي نهى عنه الشارع. حاشية رد المحتار (1/۲/۱).

<sup>(</sup>٦) نقض الوضوء هنا على المباشرين جميعاً.

#### تنبيه:

عُلِمَ من عدم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسَّ الذَكرِ والمرأةِ أهما غير ناقضين عندنا لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لمّا سأله عن مسِّ الرجل ذكرة في الصلاة: "وهل هو إلا بضعة منك؟" أخرجه الطحاوي وأصحاب السنن (۱) إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان، وقال الترمذي: أنه أحسن شيئ يروى في هذا الباب وأصح، ولأبه صلى الله عليه وسلم كان يُقبّل بعض أزواجه فيخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ (۱).

لكن يُندب له الوضوء من مسِّها خروجاً من الخلاف<sup>(٢)</sup> وخصوصاً الإمام<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في "كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في مس الذكر" (۱٤/۱)، والنسائي في "كتاب: الطهارة، باب: الرخصة من مس الذكر" (۸٤/۱)، والترمذي في "أبواب الطهارة، باب: ترك الوضوء من مس الذكر" (۱۱۲/۱)، وابن ماجة في "كتاب: الطهارة، باب: الرخصة من مس الذكر" (۱۲۳/۱)، وأحمد في مسنده (۲۲/۲).

<sup>(</sup>٢) كما روت ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها، رواه أبو داود في "كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من القُبلة "(٤/١)، والترمذي في "كتاب: الطهارة، باب: ترك الوضوء من القبلة" (١٦٨/١)، وابن ماجة في "كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من القبلة" (١٦٨/١).

<sup>(</sup>٣) اختلف الفقهاء في نقض الوضوء من مس المرأه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: عدم النقض مطلقاً، وهو قول الحنفية ورواية عن الإمام أحمد.

القول الثاني: نقض الوضوء من غير حائل مطلقاً، وهو قول الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد.

القول الثالث : نقض الوضوء إذا كان المس بشهوة، وإلا فلا، وهو قول المالكية، والمشهور عند الحنابلة.

انظر: بدائع الصنائع (۱/۳۰)، حاشية رد المحتار (۱/۵۳۱)، الشرح الصغير (۱/۲۲۱)، المجموع (۱/۲۳۱)، الفروع (۱/۱۸۱)، المغنى (۲/۲۰۱).

<sup>(</sup>٤) خُصَّ الإمام بمراعاة الخلاف لأنه قد يأتم به من يخالف مذهبه في الفروع الفقهية، فكان أولى من غيره بمراعاة الخلاف في هذه المسألة وغيرها من المسائل الخلافية.

ولمَّا فَرِغَ من بيان طهارة البدن من النحاسة الحكمية شَرعَ في بيان طهارة المكان والثوب والبدن من الحقيقية.

فقال (وَشَرُطُهَا) أي: الصلاة (طَهَارةُ المَكَان) أي: مكان المصلّي الذي يصلي عليه، والمراد منه موضع قدميه، فتبطل الصلاة من نجس مانع تحت أحدهما بجمعه فيهما تقديراً في الأصح وموضع الجبهة اتفاقاً، فلو سجد على موضع نجس بطلت صلاته ، وإن أعاده على طاهر في ظاهر الرواية (١).

وكذا يُشترط طهارة موضع اليدين والركبتين على الصحيح، ولو بسط شيئاً رقيقاً على موضع نجس جاف وصلّى عليه إن كان بحال يصلح ساتراً للعورة جازت صلاته وإلا لا<sup>(٢)</sup>.

(و) طهارة (التُّوب) أي: ثوبه الذي يصلي عليه، فإن وجد ثوباً والحال أن رُبْعَهُ طاهر وجب عليه أن يصلي فيه، لأن للربع حكم الكل. وخُيِّرَ إن طهر أقل من ربعه وصلاته فيه. وفي نحس الكل أحب من صلاته عرياناً.

(حَتّى) أنه يُشترط (بَكن الإنسان) المصلي من الخبث، فلو أصابته بحاسة فألقاها فوراً ولم يؤد بها ركناً لم تفسد صلاته، وإن أدّاه بها فسدت. ولو تنجّس طرف من عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك الطرف النجس بحركته جازت صلاته، وإن تحرّك لم تجز (٣).

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الخانية (١/٢٦٧)، منية المصلي، ص (٤٥)، فتح القدير (١٧٩/١).

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق (٢٦٧/١)، النهر الفائق (١٤٣/١).

ولو جلس في حِجْرِ المصلي صغيرٌ وفي ثيابه نجاسة فإن كان الصغير يستمسك بنفسه صحت، وإلا فلا(١).

وأشار إلى ما يُشتَرط طهارة هذه الثلاثة منه فقال: (منْ نَجَسِ) بفتح النون والجيم، وهو: اسم لعينٍ مستقذرةٍ شرعاً (٢). وتنقسم إلى قسمين:

١- غليظه.

أشار إلى الأولى بقوله (غُلُظ) أي: مغلّظ، وهو كالخمر، الدم المسفوح، ولحم الميتة ذات الدم، وجلدها قبل دبغه، وبول ما لا يؤكل لحمه كالآدمي مطلقاً ولو صغيراً، وما يجب بخروجه الوضوء أو الغُسْل كالبول والغائط والمذي والودي (٣) والمني والحيض والنفاس، والقيئ ملأ الفم أما ما دونه فطاهرٌ على الصحيح.

وأمّا خِثْيُ<sup>(٤)</sup> البقر ورَوْثُ الحمار والفرس وبَعْرُ الإبل والغنم فعند الإمام أبي حنيفة رَحمه الله تعالى نجاسته مغلّظة لعدم تعارض نصين<sup>(٥)</sup>، وعندهما

<sup>(</sup>١) كذا في الفتاوى الظهيرية مخطوط لوحه (١٩/أ)، ونقله عنها في البحر الرائق (٢٦٧/١).

<sup>(</sup>۲) البناية (۲/۱۰۷)، حاشية رد المحتار (۱۱۳/۱).

<sup>(</sup>٣) الوَدِي بفتح الواو وكسر الدال: ماءٌ تخين أبيض كَدِرٌ، يخرج عَقِبَ البول. انظر: لسان العرب (٩٠٣/٣)، القاموس المحيط ص (١٧٢٩).

<sup>(</sup>٤) الخِثْيِّ بكسر الخاء وتسكين المثلثة: جُمع أخثى، وهو الخارج من ذي ظلف، كالبقر. انظر: المغرب ص (١٤٠)، المصباح المنير، ص (٨٨).

<sup>(</sup>٥) النصتان هما: حديث العرنيين وفيه "أنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل" وحديث "استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه"، فالإمام أبو حنيفة قائلٌ بنسخ حديث العرنيين بحديث استنزهوا من البول.

انظر: البحر الرائق (١/٢٣٤).

رحمهما الله مخففة لاختلاف العلماء(١)، وهو الأظهر(٢).

وأشار إلى ما يمنع من النجاسة عند وجود مُزيلها فقال: (فَوْق) أي زائدٌ على قَدرِ (الدَّرْهَمِ) المثقالي وهو عشرون قيراطاً (۱)(٤)، أما قدره فمعفو عنه، وهذا في النجاسة التي لها جرمٌ كالعَذرِرةُ .

وأشار إلى المانع منها من المائعة كالدم أو البول بقوله: (أو فَوْق) أي زائدٌ على قدر (عَرْضِ) أي: مِقْعَرُ. (الكَفّ) داخل مفاصل الأصابع (في مثلُ الدَمِ) أي: المسفوح، للآية الشريفة (٥٠).

أما الدمُ الباقي في اللحم المهزول والسمين والباقي في عروق اللَّذكي ودم الكبد والطُحَال والقلب ودم البَق (٢٠) والبراغيث والقمل وإن كُثُر ودم السمك فطاهر في الصحيح (٧٠). أمّا قدر مقعر الكف من النجاسة المائعة فمعفو عنه أيضاً، لكن الصلاة معه مكروهة.

<sup>(</sup>١) حيث ذهب بعض العلماء ومنهم الحنابلة إلى طهارة بول مايؤكل لحمه لحديث العرنيين.

<sup>(</sup>٢) الهداية (١٤٣/١)، البحر الرائق (١/٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) القيراط معيار في الوزن والمساحة يختلف باختلاف الأزمنة، وهو اليوم في الوزن خمس قمحات، أي ما يساوي = 7٤٨، •غرام، وفي الذهب خاصة ثلاث قمحات أي ما يساوي = <math>7٤٨، •غرام، وفي القياس جزء من أربعة وعشرين.

انظر: معجم لغة الفقهاء ص (٢٤٩)، الصحاح (١١٥١/٣).

<sup>(</sup>٤) الهداية (١/٠١) الاختيار (١/١٠)، بدائع الصنائع (١/٠٨).

<sup>(</sup>٥) وهي: قوله تعالى ((أو دماً مسفوحاً..)) سورة المائدة آية (٣).

<sup>(</sup>٦) البَقِّ: بتشديد القاف هو كبار البعوض.

انظر: القاموس المحيط ص (٧٣٤)، المصباح المنير، ص (٣٥).

<sup>(</sup>٧) فتح القدير (١/١١)، البحر الرائق (٢٢٩/١).

وأشار إلى حكم المخففة بقوله (أو) من نَحَس (خُفَ ) أي: مخففف، وسيأتي بيانه (أفر) أي: مقدار (رُبْعِ) النَّوب، وفيه روايات واختلاف، فعن الإمام رحمه الله تعالى (أدبى ثوب (ساتر) للعورة وهو الذي تجوز فيه الصلاة كالمئزر (٢).

قال الإمام البغدادي المشهور بالأقطع<sup>(٣)</sup>: "هذا هو الصحيح فيه"<sup>(٤)</sup>. وقيل: ربع الموضع المصاب<sup>(٥)</sup>، وقيل: غير ذلك.

أما قدر ما دون ربع الثوب فمعفوٌ عنه، لكنّ الصلاة معه مكروهة، وأشار إلى بيانه بقوله (كَبُول) حيوان (مأكول) لحمه كالإبل والبقر والغنم والغزال، ومنه الفرس على المفتى به لأنّه مأكول وإن كُرِهَ لحمه (٢).

وعند محمد طاهر<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: ص (١)

<sup>(</sup>۲) تحفة الفقهاء (1/37)، تبیین الحقائق (1/77).

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن محمد بن محمد، أبو نصر الأقطع، من كبار الفقهاء في عصره، تتلمذ على أبي الحسن القدوري، وسمّي بالإقطع لأن يده قطعت في حرب بين المسلمين والنتار، توفي سنة ٤٧٤هـ. من تصانيفه: المقنع شرح مختصر القدروي.

انظر: الجواهر المضيئة (١/١)، تاج التراجم ص (٢٦)، الفوائد البهية ص (٤١).

<sup>(</sup>٤) المقنع شرح مختصر القدوري، مخطوط لوحه (١٤/أ).

<sup>(</sup>٥) وصححه في بدائع الصنائع (١/٢٨)، وتحفة الفقهاء (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (١/٣٤)، البحر الرائق (١/٢٣٤).

<sup>(</sup>٨) المراجع السابقة.

(و) من المخفف (خُوْءُ الطائر) أي: الذي لايؤكل لحمه كالصقر والحدأة والبازي ونحوها (۱).

أما خُرْءُ الطير الذي يؤكل ويَذْرِقُ في الهواء فطاهر (٢). وخُرْء الدجاج والبط والأوز نجسٌ مغلظ (٣).

وتطهير النجاسة عن الثوب والبدن بالماء المطلق اتفاقاً (٤)، وبالمستعمل على الصحيح، وبكل مائع مزيل (٥).

#### تتمه:

ومما عُفِيَ عنه دم سمك ولعاب بغلٍ وحمار (٢) وبول انتضح كرؤوس الإبر لا كرؤوس المسَال (٧).

فروع:

يَطْهُرُ متنجسٌ سواءٌ كان ثوباً أو بدناً أو آنية بنجاسة مرئية بزوال

<sup>(</sup>١) هذا عند الإمام أبي حنيفة، أما عند الصاحبين فنجاستهم مغلّظةٌ. تبيين الحقائق (٧٣/١).

<sup>(</sup>٢) وذلك للإجماع العملي على اقتناء الحمامات في المسجد الحرام، من غير نكير، مع العلم بما يكون منها.

انظر: الهداية (١/٦٦) ، الجوهرة النيّرة (١/٢١)، بدائع الصنائع (١/٨٧).

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) الهداية (١٣٣/١)، بدائع الصنائع (١٣٨١)، الجوهرة (١٦/١).

 <sup>(</sup>٥) كالخلّ وماء الورد واللبان.

<sup>(</sup>٦) تبيين الحقائق (٥٧/١) ، حاشية رد المحتار (٥٣٥/١) .

 <sup>(</sup>٧) المسال : بكسر الميم جمع مسلّة، وهي الإبرة العظيمة.
 انظر: الصحاح (٥/٥٥)، المصباح المنير، ص (٢٩٥).

عينها وأثرها ولو بِمَرَة على الصحيح<sup>(١)</sup>، ولا يضرُّ بقاءُ أثرٍ شقَّ زواله. والمشقّة: أن يحتاج في إزَّالته لغير الماء كصابون ونحوه.

والثوب المصبوغ بمتنجس يطهر إذا صار الماء صافياً مع بقاء اللون، وقيل: يغسله بعده ثلاثاً، ولا يضرُّ أثر دهنِ متنجسٍ على الأصح بخلاف شحم الميتة لأنه عينُ النّجاسة.

ويطهر متنجس بغير المرئية بغسلها ثلاثاً وجوباً (٢)، وسبعاً مع التتريب ندباً في نجاسة الكلب خروجاً من الخلاف، ولا بد من العصر كل مرة فيما ينعصر (٣). وفي غيره يَطهُرُ بالجفاف ثلاثاً، ووضعه في الماء الجاري يُغني عن التثليث والعصر. وكذا يطهر جلد الميتة بالدباغة حقيقة (١) كانت أو حكمية (٥).

وبالذكاة الشرعية يطهر جلد غير المأكول إلا جلد الخترير لنجاسة عينه والآدمي لكرامته (١)، وشعر الإنسان والميتة وعظمهما طاهران (١)، وكذا أكل ما لا تَحلَّهُ الحياة من أجزاء الحيوان كالقرن والحافر (٨).

<sup>(</sup>١) البحر الرائق (١/٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) الهداية (١٤٥/١)، منية المصليّ، ص (١٣٤).

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) بورق السَّلم مثلاً.

<sup>(</sup>٥) كالتتريب.

<sup>(</sup>٦) تبيين الحقائق (٢٦/١)، فتح القدير (٦٤،٦٣/١).

<sup>(</sup>V) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٨) وكذا الظُّلف واللبن والأنفحة والريش والمنقار والعصب والحافر، كما في البحر الرائق (١٠٧/١).

تنبيه:

وفاقد ما يُزِيْلُ به النجاسة يصلّي معها ولا إعادة عليه (١)، وكذا فاقد ما يستر به عورته ، ونُدِبَ صلاتُهُ قاعداً بالإيماء (٢).

وذكر الشرط الرابع بقوله (وَشَرْطُهَا) أي الصلاة (استُقبَالُ عَيْنِ الكَعْبَة) يعني: العَرْصَةُ (لَمَنْ يَرَى) يعني للمشاهد فرضُه إصابة عينها اتفاقاً (أن) لقدرته عليها يقينا (وعَيْرُهُ للجهة) أي: جهة الكعبة حال القدرة، وتكفي الجهة في الاستقبال لغير المشاهد، قريباً كان أو بعيداً، ولو بمكة إذا حال بينه وبين الكعبة بناء أو حبل على الصحيح (٥).

ويسقط استقبال القبلة بعذر المرض والخوف، فتكون قبلة المريض جهة قدرته، وقبلة الخائف جهة أمنه (٦).

<sup>(</sup>١) تطبيقاً لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات.

<sup>(</sup>۲) الهداية (۱۸٤/۱)، منية المصلى ص (۱۰۳).

<sup>(</sup>٣) العَرْصنة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، والجمع عِرَاص وعرَصات و وعرَصات وأعراص.

انظر: القاموس المحيط، ص (٨٠٣).

عند المذاهب الأربعة.
 انظر: فتح القدير (١/٩٥/١)، المغني (٢/٩٥).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (١/٩٨١)، البحر الرائق (١/٢٨٥).

 <sup>(</sup>٦) هذا عند الإمام أبي حنيفة، خلافاً لهما.
 انظر: فتح القدير (١/٦٨١)، الجوهرة النيرة (١/٦٢).

#### تتمة:

من اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده أحدٌ من أهل ذلك المكان يسأله عنها، ولم يكن ثمَّ محرابٌ، تحرّى وصلّى، فإن أخطأ بَعْدَ مَا صلّى بالتحري لم يُعدُ صَلاَتَهُ، وإن عَلمَ به فيها استدار وبنى على ما صلّى، وإن شَرَعَ بلا تحرُّ كان فعله موقوفاً، فلو أتمها فعلم بعد فراغه أنه أصاب صحت، وإن علم بالإصابة فيها أو لم يعلم بالإصابة أصلاً فسدت (۱).

وذكر الشرط الخامس بقوله (وشَوْطُهَا) أي: الصلاة (الوقتُ) المعهود لكل صلاة، أي: دخوله.

#### تنبيه

يُشترط أيضاً اعتقاد دخوله، حتى لو صلّى وعنده أن الوقت لم يَدْخُل فظهر أنه كان قد دخل لا تجزئه ويُخافُ عليه في دينه (٢).

(<u>و</u>) الشرط السادس (<u>سَتْرُ الْعَـوْرَة</u>) أي: عورة المصلي بأي شيء أمكن، ولو بالماء<sup>(۱)</sup> أو أوراق الشجر أو الطين.

والشرط: سترها من جوانبه على الصحيح، ولا يَضُرُّ نظره من جيبه أو أسفل ذيله. ولو وحد ما يستر به بعض العورة وجب استعماله. ويستر القُبُلَ والدُبُر إن وحد ذلك، أو أحدهما إن لم يجد إلا قَدْرَهُ. واحتُلف في

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ص (١٤٤).

<sup>(</sup>٣) هذا إذا كان كَدِراً، أما إذا كان صافياً فلا تصح، كما في السراج الوهاج شرح متن القدوري مخطوط لوحه (٢٧٢/أ).

الأولَى منهما: قيل: الدبر(١)، وقيل: القبل(٢).

وعورة الرجل: ما تحت سُرته إلى ما تحت ركبته، فالركبة عورة، والسرة ليست بعورة (٣).

والأمة مطلقاً مثله وتزيد عليه بظهرها وبطنها(٤).

وعورة المرأة الحرة: جميع بدنها حتى الشعر المسترسل في الأصح<sup>(٥)</sup> إلا الوجه والكفين والقدمين.

واختلف في ظهر الكف وظاهر المذهب أنه عورة (٢)، هذا في حق الصلاة والنظر، لكن تُمْنَعُ الشابّةُ من كشف وجهها بين الرجال لخوف الفتنة (٧)، لا لأنه عورة.

<sup>(</sup>۱) لفحشه في الركوع والسجود .

<sup>(</sup>٢) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص (١٦٠).

<sup>(</sup>٣) العناية (١٨٠/١)، البحر الرائق (١/٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) العناية (١٨٠/١)، البحر الرائق (١/٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) كما في المحيط الرضوي، وفتح القدير (١/١٨)، البحر الرائق (١/٢٨٠).

<sup>(</sup>T) Ilanued (1/11), Ilane (1/17).

<sup>(</sup>٧) وهذا باتفاق المذاهب الأربعة (أي منع المرأة الشابة من كشف الوجه خشية الفتنة)، والخلاف بين العلماء إنما هو في كون الوجه واليدين من العورة خارج الصلاة، فذهب الجمهور إلى أنه ليس بعورة، وذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى أنه عورة، وأدلة الفريقين مبسوطة في كتبهم.

أقول: إن كثيراً من دعاة السفور في وقتنا الحاضر يتعللون بوجود الخلاف بين الفقهاء في كون الوجه من العورة، لكنهم لا يعلمون أن الجميع متفقون على منع المرأة الشابة من كشف وجهها أمام الرجال حتى من يقول إن الوجه ليس بعورة، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجههاكما هو واقع في كثير من البلدان سداً للذرائع ودرأ للمفاسد الكثيرة ، نسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال.

و تفسد الصلاة بانكشاف ربع عضو من العورة (١)، ولو متفرقاً لا ما دونه.

(و) الشرط السابع (نيّةُ الصلاة). النيّة: الإرادة الجازمة (٢).

وهي شرطٌ عامٌ في جميع العبادات، فلا يصح شيئ منها إلا بالنية. والمعتبر فيها عمل القلب، وهو: أن يعلم بداهة أي صلاة يُصلي (٣). والتلفظ بها مستحب (٤).

#### تنبيه

يكفي مطلق النية للنوافل والسنن، ولا بدّ من التعيين للفرائض والواجبات (٥)، وينوي المقتدي المتابعة مع نية أصل الصلاة، بأن يقول: اللهم إني أُريد أن أُصَلِيَ فرض الوقت متابعاً لهذا الإمام، وفي صلاة الجنازة ينوي الصلاة لله داعياً لهذا الميت.

<sup>(</sup>١) لأن للربع حكم الكلّ.

<sup>(</sup>٢) والتي من شأنها ترجيح أحد المتساويين. كما في بدائع الصنائع (١١٧/١).

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق (٩٩/١)، فتح القدير (١٨٦/١).

<sup>(</sup>٤) قال في فتح القدير: "لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح و لا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح (أصليّ كذا) و لا عن أحد من الصحابة والتابعيين. (١٨٦/١).

 <sup>(°)</sup> مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/٥٨).

(و) الشرط الثامن (التكبيرة) أي: التحريمة (١)، أي: تكبيرة الافتتاح أو ما يقوم مقامها من الأذكار (٢)، هذا في تأدية الفرض. أما في تعين "الله أكبر" للافتتاح فواجب كما سيأتي (٣). وسميت تحريمة لأنها تُحرّم الأشياء المباحة قبل الصلاة، فالصلاة والحج لها تحريم وتحليل (١).

#### تنبيه:

لا يصح الشروع في الصلاة بالفارسيّة ولا القراءة بها إلا للعاجز عن العربية في الأصح<sup>(٥)</sup>.

وذكر الشيخ حسن بن عمّار الشُرُّنُبُلاَلِيَّ<sup>(١)</sup> رحمه الله تعالى في مراقي الفلاح لصحة التحريمة اثني عشر شرطاً ، سبعة متناً وخمسة شرحاً<sup>(٧)</sup> ولمّا

<sup>(</sup>۱) وهذا قول الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف، لقوله تعالى ((وذكر اسم ربه فصلًى)) سورة الأعلى (١٥)، فإنه عطف الصلاة على الذكر، والعطف يقتضي المغايرة. وقال محمد: أنها ركن، لأنها ذكر مفروض في القيام، فكانت ركناً كالقراءة. انظر: مراقي الفلاح ص (١٤٥).

<sup>(</sup>٢) كالله أعظم، الله أجلّ.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (١٥٦).

<sup>(</sup>٤) مراقي الفلاح ص (١٤٥).

<sup>(</sup>٥) الدر المختار (١/٥٦٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص (١٥٦).

<sup>(</sup>٦) هو: حسن بن عمّار بن علي الشرنبلالي المصري، من أعيان الفقهاء وفضلاء العلماء، كان مرجع الفتوى في زمانه، توفي سنة ١٠٦٩هـ. من تصانيفه: حاشية غرر الأحكام ،شرح منظومة ابن وهبان، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح وكلاهما له.

انظر: خلاصة الأثر (٣٩،٣٨/٢)، التعليقات السنية، ص (٥٨).

 <sup>(</sup>٧) وهي:- ١- أن تكون مقارنة للنية. ٢- الإتيان بها قائماً.
 ٣- عدم تأخير النية عنها.

ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشروط شَرَعَ يَذْكُرُ الأركان فقال: (وَرُكْنُهَا) أي: الصلاة، والركن: ما يقوم به الشيء، وهو جزءُ منه داخلٌ في ماهيته (۱).

وأركان الصلاة سبعة وفاقاً وحلافاً، فالمتفق عليها ستة:

الأول: (القيامُ) في الفرائض والواحبات.

وهو: استواء النصف الأعلا.

وحدّهُ: بحيث أن يكون لو مدَّ يديه لا تنال ركبيته (٢).

وهو ركن أصلي (٣)، وإنما يَلْزَمُ القادر عليه وعلى السجود، فلو لم يقدر عليه لا حقيقة ولا حُكماً لم يلزمه، أو قَدِرَ عليه دون السجود نُدبَ إيماؤه قاعداً.

 <sup>-</sup> تعيين الفرض في ابتداء الشروع. ٦- أن يأتي بجملة تامة من مبتدأ وخبر.

V- أن تكون بذكر خالص لله تعالى. A- أن تكون بالبسملة.

<sup>9-</sup> أن لا يقرنها بما يفسدها. ١٠- أن لا يمدّ همزاً فيها و لا باء.

١١- النطق بها. ١٢- تعيين الواجب.

انظر: مراقي الفلاح، ص (١٤٦–١٥٠).

<sup>(</sup>۱) تيسير التحرير (۱/۲٤٣)، التلويح على التوضيح (١/١٢٤).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار (١/٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) قال الطحطاوي في حاشيته على الدر المختار: "اعلم أن الركن قسمان:

أصليّ: وهو ما لا يسقط إلا لضرورة.

وزائد: وهو ما يسقط في بعض الصور من غير تحقق ضرورة، وجعلوا القراءة من الثاني لسقوطها عن المقتدي ، وعن المُدرك في الركوع". (٢٠٣/١).

ولا يلزم القيام في النفل، فيجوز التنفل قاعداً من غير عذر، لكن له نصف أجر القائم إذا لم يكن به عذر، وبه له الأجر كاملاً(١).

(و) الثاني (القراءة) لقوله تعالى ((فاقرءوا ما تيستر من القرآن)) (٢)، والمفروض قراءة آية طويلة أو ثلاث آيات قصار في ركعتين من الفرض، أيَّ ركعتين كانتا، لكن تعيين القراءة في الأوليين واجبٌ، وكذا تُفرض في جميع ركعات الوتر والنفل (٣). والقراءة ركن زائد، وهو أقوى من الأصلي الذي هو القيام (٤).

(ثُمَّ) الثالث (الرُّكُوعُ) لقوله تعالى ((اركعوا))(٥).

(وَ) الرابع (السجودُ) لقوله تعالى ((واسجدوا)).

وإنما يتحقق السجود بوضع الجبهة لا الأنف (٧)، بل ضَمُّهُ لها فيه واجبٌ، ووضع إحدى الركبتين في الصحيح، ووضع إصبع

<sup>(</sup>۱) دلّ على هذا: قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلّى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم". رواه البخاري في "كتاب: التقصير، باب: صلاة القاعد" (۹/۲).

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل، آيه (٢٠).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (١/١١)، تبيين الحقائق (١/٤/١)، فتح القدير (١/٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) الدر المختار ( ٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٥) هذا جزء من قوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخيرات لعلكم تقلحون))، سورة الحج آيه (٧٧).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (١٩٣/١)، الدر المختار (١٦/١٤)، مراقي الفلاح، ص (١٥٣).

<sup>(</sup>٧) تبيين الحقائق (١١٧/١)، مراقي الفلاح، ص (١٥٤).

واحدة شرطٌ لصحته (١)، ولا بدّ من وضع الباطن فلا يكفي وضع الظاهر، ويجب التنبّه لهذا فإن الناس عنه غافلون متهاونون (٢).

#### تنبيه

من شرط صحته كونه على ما تستقر عليه جبهته، بحيث لو بالغ لا يتسفّل رأسه أبلغ مما كان حال الوضع، فلا يصح السجود على القطن والتبنن والأرز ونحو ذلك (٣).

(و) الخامس (القَعْدَةُ) أي: القعود الأخير. ولهذا قال (في آخر الصَّلاَق) سواءٌ تقدّمه قعود أم لا، كما في الثنائية، والمفروض منه قدر قراءة التشهد في الأصح<sup>(1)</sup>.

## تنبيهان:

أحدهما: يُشترط لصحة الأركان أداؤها مستيقظاً، فإذا ركع وقام أو سجد نائماً لم يُعتد به، وإن طرأ فيه النوم صح عما قبله منه (°).

الثاني: يُشترط تأخير القعود الأخير عن الأركان ، لأنه شُرِعَ لختمها، فيُعاد لسجدة صُلبية تذكرها بعده (٢).

<sup>(</sup>۱) الدر المختار (۲۰۳/).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (١/٢١٤).

<sup>(</sup>٣) مراقي الفلاح، ص (١٥٥).

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (١/٣/١)، تبيين الحقائق (١/٤/١)، فتح القدير (١٣/١).

<sup>(</sup>٥) مراقي الفلاح، ص (١٥٨).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق.

والسادس: من الأركان المتفق عليها ترتيب القيام على الركوع، والركوع على السجود، حتى لو ركع قبل القيام أو سجد قبل الركوع لم يُجُزُ (١).

(و) السابع المختلف فبه (الخروج) من الصلاة بعد إتمامها (بصنفه) قصداً أو بقول أو عمل، وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى إنما هو على تخريج أبي سعيد البَرْدَعِي (٢)، فإنه فَهِمَ من قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى بالفساد في المسائل الإثني عشرية أن الخروج منها بفعله فرض وعندهما واحب ليس بفرض، ولذا قال (وحُلْفُهُ) أي: خلف هذا القول. ومراده: الخلاف فيه كما ذكرناه (يَرُوجُ) أي: يظهر (٣).

ولمّا ذكر فرائض الصلاة بقسميها شَرَعَ في واجباها فقال: (وَاجبُهَا) أي: الصلاة.

وهو: اسم لما يَلْزَمُ بدليل فيه شبهة (٤).

وحكمه: الثواب بفعله واستحقاق العقاب بتركه عمداً و عدم تكفير جاحده ولزوم سجود السهو بتركه سهواً وإعادها بتركه عمداً وسقوط

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>Y) هو: أحمد بن الحسين البردعي، أحد فقهاء الحنفية الكبار، تتلمذ على أبي علي الدقاق، وتفقه عليه أبو الحسن الكرخي، قتل في وقعة القرامطة سنة ٣١٧هـ. الفوائد البهية، ص (١٩).

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير، ص (١٢٧).

<sup>(</sup>٤) كشف الأسرار للنسفي (١/١٥)، المغني للخبازي، ص(٨٤).

الفرض ناقصاً إن لم يسجد و لم يُعِدُ (١).

(لَفْظُكَ) أي: شروعك في الصلاة (بالتَكَبيرة) أي: قول "الله أكبر" للافتتاح، أمّا الفرض فيحصل بكل ذكر خالصٍ لله تعالى كما تقدّم (٢).

(وَبَعْدُهَا) من الواجبات (فَاتحَةٌ) أي: قراءة الفاتحة في الأوليين من الفرض وفي جميع ركعات النفل والواجب، وسيأتي ألها سنة في الأخريين من الفرض (٣).

(و) ضمُّ أقصر (سُوْرَهُ) كالكوثر إلى الفاتحة، و عبرنا بالضمّ إشارة إلى تقديم الفاتحة عليها، فلو قرأ حرفاً من السورة قبلها ساهياً سجد للسهو. (أو) ضم ما يقوم مقامها، وهو (آيْةٌ طَالَتْ) أي: طويلة، كآية الكرسي (أ) وآية المداينة (٥).

(أو) ضم (الثَلاَثُ) أي: ثلاث آيات قصار، وهو معنى قوله (لَوْ. قَدْ قَصُرَتْ) أي: الثلاث الآيات (في) أول (رَكْعَتَيْ فَوْضِ) الثلاثي والرباعي (رَوَوَا) ذلك.

<sup>(</sup>١) الدر المختار (٢/١١) ، مراقى الفلاح ص (١٦٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (١٥١).

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۲۰۱).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، آيه (٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، آيه (٢٨٢).

(و) قراءة الفاتحة والسورة أو ما يقوم مقامها في (النَّفْل) وكذا في الواجب (في الكُلّ) أي: جميع الركعات (مَعَ) وجوب (التَعْيين) للقراءة (فيْ) الركعتين (الأوليينن) أي: الأولى والثانية من الفرض، فلو لم يقرأ في الأوليين لَزِمَهُ أن يقرأ في الأخريين ويسجد للسهو لترك الواجب.

ويجب أيضاً رعاية الترتيب بين القراءة والركوع وفيما تكرر في كلَّ ركعة كالسحود، حتى لو نسي سجدة من الأولى قضاها، ولو بعد السلام قبل الكلام وسجد للسهو.

(وَ) قراءة (التَشَهُّدَيْنِ) أي: في القعود الأول والقعود الأخير. (كَذَا) تَجِبُ (الطَّمَأنيَنَةُ) أي: الاطمئنان في الأركان. وهو: تسكين الجوارح قدر تسبيحه (١).

(وَ) يجب (القُنُوتُ) والمراد به: الدعاء، ولا يختصُّ بلفظ<sup>(٢)</sup>، وكذا تكبيرة القنوت وتكبيرة ركوع الثالثة (فيْ. وثْوِ) أي: في الوتر.

(وَ) يجب (لَفْظَةُ السَّلاَمِ) أي: لفظ السلام السلام مرتين، ولا يتوقف على "عليكم" (فَاعْرِفِ) أي: اعلم ذلك وافْهَمْهُ وفَهِّمْهُ.

<sup>(</sup>۱) Iler المختار (1/383)، مجمع الأنهر (1/88).

<sup>(</sup>٢) الأفضل عند الحنفية في دعاء الوتر هو: "اللهم إنّا نستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الذير كله، ونشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك ، إن عذابك الجدّ بالكفار ملحق".

(و) يجب (زَائدُ التَكْبيْرِ) أي: تكبيرات الزوائد، وهي ثلاث في كلِّ ركعة، وكلِّ تكبيرة منها واجبة، وكذا تكبيرة الركوع في الركعة الثانية منها إذا قدّم القراءة فيها على التكبير (فيْ) صلاة (العيْدَيْنِ) الفطر والأضحى.

(و) يجبُ (الجَهْرُ) أي: جهر الإمام بالقراءة فيما يَحْهَرُ فيه كأوُلى العشائين والصبح والجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان. ويُحيَّر المنفرد في الجهرية بين الجهر والمخافتة كمتنفلٌ بالليل، والجهر له أفضل، وأدبى الجهر إسماع غيره.

(و) يجب (الإسرار) أي: إسرار كلٌّ من الإمام والمنفرد فيما يُسَرُّ فيه كالظهر والعصر وفيما بعد أوليي العشاءين ونفلُ النهار. وقوله (في الفَصْلَيْنِ) أي: فَصْلَيْ ما يُجهَرُ فيه وما يُسرُّ.

(وَ) يجبُ (القعدة الأُولى) أي: القعود الأوّل في الصحيح (١)، ولو حكماً (٢)، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلّم عليه وسجوده للسهو لمّا تركه وقام ساهياً.

## تتمة:

من الواجبات أيضاً: إتيان كلِّ واجب أو فرض في محله، فلو أتمَّ القراءة فمكث متفكراً سهواً ثمّ ركع، أو تذكر السورة راكعاً فضمّها قائماً

<sup>(</sup>١) وقال الطحاوي والكرخي أنه سنة.

انظر: رمز الحقائق (٣٠/١)، الدر المختار (٤٨٦/١)، مراقي الفلاح، ص (١٦٧).

<sup>(</sup>٢) قال في مراقي الفلاح: "ولو حكماً: وهو قعود المسبوق فيما يقضيه". ص (١٦٧).

أعاد الركوع وسجد للسهو(١).

ومنها: إنصات المقتدي وقت قراءة إمامه في أي صلاة كانت، سراً كانت قراءته قراءته أو جهراً (٢) إلا في أوقات الثناء والتشهد والقنوت والركوع والسجود بل يأتي بأذكارها كالإمام.

ولمّا فرغ من الواجبات شرع في السنن (٢) فقال (وأمَّا السُنَّهُ) أي: ما سُنَّ في الصلاة من قولِ أو عملِ أو لأجلها من غير أعمالها.

وشُرِعَت السنّةُ لإكمال الواجب كما شُرِعَ الواجب لإكمال الفرض والمندوب لإكمال السنة (٤). وترك السنة لا يُوجبُ فساداً ولا سهواً بل

<sup>(</sup>١) مراقي الفلاح، ص (١٦٧).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار (١/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) سنن الصلاة كثيرة، ومنها ما هو محل خلاف بين العلماء، كمسألة القبض في الصلاة أو الإرسال، ووضع اليدين تحت السرة أو فوق الصدر، فكل ذلك وما شابهه من قبيل السنن.

يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله المتوفى سنة ١٤٢٠هـ في رسالته المسماة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: "... لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتخذ من الخلاف في هذه المسائل وسيلة إلى النزاع والتهاجر والفرقة، فإن ذلك لا يجوز للمسلمين، بل الواجب على الجميع بذل الجهود في التعاون على البرّ والتقوى، وإيضاح الحق بدليله، والحرص على صفاء القلوب وسلامتها من الغلّ والحقد من بعضهم على بعض، كما أن الواجب الحذر من أسباب التفرقة والتهاجر، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أن يعتصموا بحبله جميعاً وأن لا يتفرقوا، كما قال سبحانه (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تقرقوا))...". (٣٣،٣٢).

إساءةً لو عامداً غيرَ مستخفِّ بها<sup>(۱)</sup>، فمنها الأذان والإقامة للفرائض. (فَرَفْعُهُ) أي: الرجل، وكذا الأمة، لأنها كالرجل في الرفع وكالحرة في الركوع والسجود (اليَدَيْنِ) أو إحداهما إن لم يمكنه رفع الأحرى (حَاذَى الرحَو عُوالسَّمَةُ) أي: حِذاء الأَذنين للرجل والأمة، وحِذاء المنكبين للحرة للتحريمة قبل التكبير<sup>(۲)</sup>.

وكذا يُسنُّ رفعهما في تكبير القنوت في الوتر وفي تكبيرات الزوائد في العيدين، ويُوَجَّهُ حالة الرفع في كلِّ ما ذُكرَ كفيّه نحو القبلة وينشر أصابعه بأن لا يَضُمَّها كلَّ الضمِّ ولا يُفرِّجَها كلَ التفريج بل يتركها على حالتها منشورة (٣).

ولا يُسنُّ رفع اليدين إلا في [فقعس صمعج](1) فلا يُسنُ رفعها عند الركوع ولا بعد الرفع منه بل يكره ذلك.

(وَ) يُسنَّ (الجهرُ بالتكبيرِ) أي: تكبير الانتقال، وكذا التسميع (للإمامِ) لحاجته إلى الإعلام بالشروع والانتقال، لا للمأموم والمنفرد (قُلْ).

<sup>(</sup>١) الدر المختار (١/ ٩٠)، مراقي الفلاح، ص (١٧١).

<sup>(</sup>٢) مراقي الفلاح، ص (١٧١).

<sup>(</sup>٣) مجمع الأنهر (٩٢/١).

<sup>(</sup>٤) وهي: ف = افتتاح الصلاة، ق = تكبيرة القنوت، ع = تكبيرة العيدين، س = استلام الحجر، ص = على الصفا، م = على المروة، ع = على عرفات، ج = الجمرتين الأولى والوسطى.

رواه أبو داود في "كتاب: الصلاة، باب: وضع اليمنى على اليسرى" (١٧٤/١)، وأحمد في مسنده (١٧٤/١)، وفي سنده ضعف.

أيضاً يُسنُّ (وَضعُ اليدينِ) أي: وضع يمينه على يساره في كلِّ قيام فيه ذِكْرٌ مسنونٌ، لحديث على الشّمال عنه: أنّ من السنّة وضع اليمني على الشّمال تحت السرة (١).

وصفة الوضع: أن يضع كفّه اليمنى على كفه اليسرى ويُحلّق بالإهام والخنصر على الرسغ ويبسط الأصابع الثلاث على الذراع (٢). وقيدنا بكل قيام فيه ذكر مسنون احترازاً عمّا إذا لم يكن فيه ذكر مسنون كَبعْد الرفع من الركوع (٣)، وفيما بين تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين، فلايُسنّ الوضع بل يرسل يديه (٤).

(تَحْتَ سُرّة الرَجُلْ) أي: الرجل يضعهما تحت سرته.

(و) يُسنُّ (الوضعُ) أي وضع اليدين (فوقَ الصدر) من غير تحليق (للنساع) (٥) لأنه أستر لهنّ، إذ مبنى حالهن على الستر. (و) يُسنُّ (بَعْدَ ذَا)

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في "كتاب: الصلاة، باب: وضع اليمنى على اليسرى" (١٧٤/١)، واحمد في مسنده (١٧٤/١)، وفي سنده ضعف.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأنهر (٩٣/١)، مراقي الفلاح، ص (١٧٣،١٧٢).

<sup>(</sup>٣) الرفع من الركوع فيه أدعية مسنونة، ومنها: اللهم ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السموات والأرض وما فيهن، وملء ما شئت، وكيف شئت، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد".

<sup>(</sup>٤) مجمع الأنهر (١/٩٤).

<sup>(°)</sup> أقول: الأصل أن يثبت في حق النساء من أحكام الصلاة ما يثبت للرجال، لأن الخطاب يشملهما جميعاً، والتفرقة بينهما تحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا على مثل هذه التفرقة إلا هذا التعليل.

أي: بعد الوضع (قراءةُ النَّنَاعِ) المخصوص وهو: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك"، ويأتي به كلَّ مصلِّ، سواءً أمَّ أو اقتدى أو انفرد. ويكون ذلك (سرَّاً) أي: لا جهراً، إذ خَيْرُ الدعاءِ الخفيُّ.

(كَذَا) يسنُّ سراً (تَعوقُ) المصليُّ للقراءة، بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو تبعُّ للقراءة عند الإمام ومحمد رحمهما الله تعالى (١)، فيأتي به المسبوق لا المقتدي، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى تبعُّ للثناء، فيأتي به كلَّ مصل (٢). والتعوذ في الصلاة في أول ركعة فقط.

(و) يُسنُّ سراً أيضاً (التَسْميَهُ) أي: قول بسم الله الرحمن الرحيم للإمام والمنفرد قبل الفاتحة في كلَّ ركعة لا بعدها قبل السورة.

واعلم أن البسملة عندنا آية من القرآن أُنْزِلَت للفصل بين السُور، ليست من الفاتحة ولا من كل سورة (٢٠).

(وَمَثْلَهُ) أي: مِثْلُ ما تقدم في كونه سنةً سِراً (التأمينُ) أي: قول: آمين، ومعناه: استحب، بعد قراءة الفاتحة، وهو سنة للإمام والمؤتم والمنفرد. (ثُمَّ) تسن أيضاً (التَصْليَــهُ) أي: الصلاة (عَلَى النَّبِيِّ) صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) مجمع الأنهر (١/٩٥)، مراقي الفلاح، ص (١٧٣).

<sup>(</sup>٢) مجمع الأنهر (١/٩٥)، مراقي الفلاح، ص (١٧٣).

 <sup>(</sup>٣) وهو المشهور عند المالكية والأصبح عند الحنابلة .
 انظر: حاشية ابن عابدين (٢/٩/١)، بدائع الصنائع (٢٠٣/١)، حاشية الدسوقي على
 الشرح الكبير (٢/٢١)، كشاف القناع (٣٣٥/١)، المغني (١٥١/١).

(في القُعُود) أي: الجلوس (الآخر) أي: الأحير بعد إتمام التشهد في الفرض والواجب وفي آخر كلٍ من القعدتين في النفل غير المؤكد.

والمختار في صفتها أن يقول: "اللهم صلِّ على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ، وبارك على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ"(١).

(ثُمَّ) يسنُّ بعد ذلك (قراءة الدعاء الفاخر) أي: الفاضل، ومن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه: "اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت اعلم به مني أنت المُقَدِّم وأنت المُؤخرِّ" رواه مسلم (۲). (و) يُسن (رَفْعَكَ الرأسَ منَ الركوع) بحيث يستوي قائماً.

وقد اتفقت عبارة المتون (٣) كلها على أن الرفع منه سنة على الصحيح. وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنّ الرفع منه فرض (٤).

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حدیث کعب بن عجرة المتفق علی صحته، رواه البخاري في "کتاب: الصلاة، الصلاة، باب: حدیث موسی بن إسماعیل" (۱۷۸/۶)، ومسلم في "کتاب: الصلاة، باب: الصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم بعد التشهد" (۳۰۵/۱).

<sup>(</sup>٢) من حديث علي رضي الله عنه، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد" (٣٠٩/١).

<sup>(</sup>٣) متن القدوري، ص (٦)، كنز الدقائق مع رمز الحقائق (٢١/١)، تنوير الأبصار (١/ ٢٩٧)، نور الإيضاح، ص (١٧٨)، ملتقى الأبحر (٧٣/١).

<sup>(</sup>٤) رمز الحقائق (٣١/١)، مراقي الفلاح، ص (١٧٨).

(كَالرَّفَعَ بِينَ السجدتينِ) أي: بين السجدة الأولى والثانية فإنه سنة (رُوْعيْ) والمراد به: إتمام الرفع بحيث يستوي جالساً، لأن الرفع من السجدة إلى قرب القعود فرضُ<sup>(۱)</sup>.

(و) يُسن (هَذه الجُلْسَةُ) بكسر الجيم، أي:بين السجدتين بقدر تسبيحه. وليس فيها ذكرٌ مسنون، وكذا بعد الرفع من الركوع، وما ورد فيها (٢) فهو محمولٌ على التهجد.

(و) يُسن (التَّكْبِيْرُ) أي قول: الله أكبر (في . كُلِّ انتقال من انتقالات (الصَّلاَق)، فيسنُّ تكبير الركوع وكذا تسبيحه بأن يقولُ فيه ثلاثاً من المرات "سبحان ربي الغظيم" وذلك أدبى كمال السنة، فالزيادة على الثلاث أفضل، ويستحبُ أن يختم على وتر خمسٍ أو سبعٍ أو تسعٍ، لأنه سبحانه وتعالى وتر يُحبُّ الوترَ (٣).

ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقتدي ثلاثاً فالصحيح أنه يتابعه، بخلاف ما لو سلَّمَ الإمامُ في القعود الأخير أو قام للثالثة قبل أن يكملَ المقتدي التشهد فإنه يُتمُّهُ (٤).

<sup>(</sup>۱) مراقي الفلاح، ص (۱۷۹).

<sup>(</sup>٢) مما ورد فيها: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني "رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة، كما في نيل الأوطار (٢٦٣/٢)، سبل السلام (١٨٤/١).

<sup>(</sup>٣) مراقي الفلاح، ص (١٧٧).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

ولا يزيد الإمام على وجه يَمَلُّ به القوم، بل الأولى أن يسبح خمساً، لأنه يُمكن المقتدي من الثلاث، وكلما زاد المنفرد فهو أفضل بعد الختم على الوتر. ويُسنَّ أخذُ ركبتيه في الركوع بيديه، وتفريج الرجل أصابَعه، ولا يُسنُّ التفريج إلا هنا، والمرأة لا تُفرِّجُ.

ويُسَنُّ التسميع أيضاً للإمام، بأن يقول: سمع الله لمن حمده، ويُسَنُّ التحميد للمأموم بأن يقول: اللهم وربنا ولك الحمد، وهو الأفضل، والمنفرد يجمع بينهما اتفاقاً، وكذا الإمام عنهما.

ويُسَنُّ أيضاً تكبير السجود وتكبير الرفع منه وتسبيحه، بأن يقول فيه: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً، وذلك أدناه، وإن زاد فهو أفضل، ويختم على وتركما في الركوع(١).

ويُسَنُّ أيضاً مجافاةُ الرجلِ مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه و ذراعيه عن الأرض، والمرأة لا تجافي بل تضمُّ نفسها في السجود، وتلصق بطنها بفخذيها (٢).

## تنبيه:

معنى "الله أكبر" عند الانتقال: أنه سبحانه وتعالى أكبر من أن يؤدي حَقَّهُ بَعذا القدر، بل حَقَّهُ أعلا وأعظم كما قالت الملائكة عليهم السلام: سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك.

<sup>(</sup>١) مراقى الفلاح، ص (١٧٨).

<sup>(</sup>٢) قالوا: لأنه أستر لها، وقد سبق التنبيه على أن مثل هذه التفرقة لا دليل عليها.

(و) يُسنَّ (الخُشُوعُ) أي: الخضوع في الصلاة، لأنه سبحانه وتعالى مدحَ الخاشعين فيها (فَاقْتَفِ) أي: اتبعْ (١).

ومن السنّة أيضاً قراءة الفاتحة في الأخريين من الفرض، والالتفات يميناً وشمالاً بالتسليمتين حتى يرى بياض خده الأيمن في الأولى والأيسر في الأخرى.

#### تنبيه:

من السنن أيضاً أن ينوي الإمام بالتسليمتين القومَ والحَفَظَةُ (٢) فقط. وآدابُ (٣) الصلاة:

- ١- نظر المصلي إلى موضع سجوده في القيام، وإلى ظهر قدميه في الركوع،
   وإلى أرنبته (١) في السجود، وإلى حجره في القعود.
  - ٢- ومنها: إخراج كفيه من كُميّه عند التّكبير.
  - ٣- وكظم فمه عند التثاؤب بأن يأخذ شفته السفلي بأسنانه.
    - ٤- وترتيل القراءة.
    - ٥- والفصل بين القدمين بمقدار أربعة أصابع في القيام.
- 7- والإشارة بالإصبع المُسَبِّحَةِ عند الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات (٥).

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، ص (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) أي: الملآئكة الحافظين.

<sup>(</sup>٣) قال في حاشية رد المحتار: "الآداب: جمع أدب، وهو في الصلاة: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، ولم يواظب عليه" (١/٨٩١).

<sup>(</sup>٤) أرنبة الأنف: طرفه. كما في القاموس المحيط، ص (١١٨).

<sup>(</sup>٥) كذا في الدر المختار (١/٩٩،٤٨٩).

قال في مراقي الفلاح: "ومن قال لا يشير أصلاً، فهو خلاف الدراية والرواية"(١).

٣- ومنها: القيام حين قيل في الإقامة "حي على الفلاح".

وأما ما وقع التصريح به في أكثر كتب المذهب (٢) باستحباب شروع الإمام في الصلاة حين قيل "قد قامت الصلاة" فهو عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى: إذا فَرَغَ من الإقامة.

والخلاف في الأولوية لا في الجواز، ولذا قال في الدر المحتار ("): "ولو أخرَ حتى أتمها لا بأس به إجماعاً، وهو قول الثاني والثلاثة، وهو أعدل المذاهب كما في شرح المجمع للمصنف (أ)، وفي القُهِسْتَانِي (٥) معزياً

<sup>(</sup>١) مراقي الفلاح، ص (١٧٩).

<sup>(</sup>٢) كما في كنز الدقائق مع رمز الحقائق (٣١/١)، تنوير الأبصار (١٠٠٠)، مراقي الفلاح ص (١٧٩).

<sup>(</sup>٣) هو: كتاب الدر المختار شرح تنوير الأبصار، للعلامة محمد بن علي بن محمد الحصكفي المتوفى سنة ١٠٨٨هـ، ويعد من الكتب النافعة في المذهب الحنفي، وهو كتاب مطبوع عدة طبعات.

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن علي بن تغلب، المشهور بابن الساعاتي المتوفى سنة ٢٩٤هـ، من أشهر مؤلفاته: مجمع البحرين وملتقى النيرين، وله شرح عليه. كشف الظنون (٢/ ١٦٠٠).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن حسام الدين، الخراساني، القُهستاني، فقيه حنفي، توفي سنة ٩٦٢هـ، من تصانيفه: جامع الرموز شرح النقاية، جامع المباني شرح فقه الكيداني. انظر: الأعلام (١١/٧)، معجم المؤلفين (٣/١١).

للخلاصة (١): أنه الأصح انتهى "(٢).

ولمّا فرغ من فرائضها وواجباها وسننها شرع في مكروهاها فقال: (وَيُكُورَه) المكروه: ضد المحبوب<sup>(٣)</sup>.

والكراهة إذا أُطلِقَتْ يراد بها التحريمية (أن)، وتطلق أيضاً على التتريهية التي مرجعها خلاف الأولَى، والمكروه تحريماً إلى الحرام أقرب، والمكروه تتريهاً إلى الحلال أقرب (أن)، وكلُّ صلاة أُديت مع الكراهة فإنها تُعاد مع كونها صحيحة، لترك واحب وجوباً ، وتعاد استحباباً بالترك غيره (٢).

فممّا يكره: عَبَّتُهُ بثوبه وبدنه. والتخصّر وهو: وضع اليد على الخاصرة، وهذا التفسير هو الصحيح (١). ومنه: التمطي أي: التمدد (١) وافتراش ذراعيه.

<sup>(</sup>۱) هي: خلاصة الفتاوى، للعلامة طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المتوفى سنة ٢٤٥هـ..، وهذا الكتاب يعد من الفتاوى المعتبرة في المذهب، كما في الفوائد البهية ص (٨٤).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار (١/٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) الصحاح مادة (كره)، المصباح المنير، ص ( ٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) البحر الرائق (١/١٣١/١٣)، مجمع الأنهر (٢/٤٢٥)، رد المحتار (١/٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) الدر المختار (٣٧٧/٢)، أنيس الفقهاء ص (٢٨٠).

<sup>(</sup>١) مراقي الفلاح ص (١٨٧).

<sup>(</sup>Y) وقيل أن التخصر: هو التوكأ على العصا، وقيل: هو أن لا يتم صلاته في ركوعها وسجودها، وقيل: أن يختصر السورة فيقرأ أولها وآخرها، ولكن التفسير الصحيح هو ما ذكره المؤلف، كما في مجمع الأنهر (١٢٣/١).

<sup>(</sup>٨) وهو: مدّ يديه وإبداء صدره، كما في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص (٨).

والإعتجار (۱). وصلاته في ثياب البِذُلَة (۲). ومنه (السَّدْلُ) أي: سدل ثوبه. وهو: أن يجعل الثوب على رأسه أو كتفيه فقط ويرسل أطرافه (۳). وكذا يكره لَقُهُ.

(و) يكره (عَقْصُ الشَعْرِ) وهو: أن يجعل شعره على هامته ويَشُدَّهُ بصمغ، أو أن يلف ذوائبه حول رأسه، أو أن يجمع رأسه من قبَلِ القَفَا ويمسكه بخيط و نحوه (٤)، وجميع ذلك مكروه، لأنه صلى الله عليه وسلم مرَّ برجل يصلي وهو معقوص الشعر، فقال: "دعْ شعرك ليسجد معك"(٥).

هذا إذا فعله قبل الصلاة وصلّى به، أما لو فعل شيئاً من ذلك وهو فيها فسدت صلاته، لأنّه عملٌ كثير.

(مَعْ. كُوْن الإِمَامِ) أي: ويكره كون الإمام (في مَكَان ارْتَفَعْ) أي: مرتفع عن القوم قدر ذراع على المعتمد<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) قال في مراقي الفلاح: "هو: شدُّ الرأس بالمنديل، وترك وسطها مكشوفاً". ص (٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) هي: الثياب التي يلبسها في بيته إن كان له غيرها، وإلا فلا يكره، لقوله تعالى ((خذوا زينتكم عند كلّ مسجد)) أي: كل صلاة، والكراهة هنا تنزيهية.

<sup>(</sup>٣) مراقي الفلاح، ص (٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) مراقي الفلاح، ص (٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي في كتاب المواقيت رقم (١٦٥)، وابن ماجة في كتاب المواقيت رقم (١٦٥).

 <sup>(</sup>٦) قال في الدر المختار: "وقيل: ما يقع به الامتياز، وهو الأوجه، ذكره الكمال بن الهمام". (٦/٥/١).

وإنما كُرِهَ ذلك لأن فيه تشبهاً بأهل الكتاب في كونهم يجعلون للإمام مكاناً مرتفعاً، وإنما يكره ذلك إذا كان (مُنْفَرِدًا) عن القوم فإن كان معه بعضهم لم يكره، لزوال العلّة(١).

(و) يكره أيضاً (عَكْسُهُ) أي: عكس الارتفاع.

وهو: كون الإمام في مكان منخفض والقوم في مكان مرتفع و لم يكن بعضهم معه، لأن فيه ازدراء الإمام (٢).

(و) يكره أيضاً (الإقعا) وهو: أن يضع إليتيه ويجلس عليهما وينصب ركبتيه (ق) يكره أيضاً (الإقعا) وهو: أن يضع إليتيه ويجلس عليهما وينصب وكبتيه (ق)، لقول أبي هريرة رضي الله عنهما: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات التعلب (و) يكره أيضاً (دَفْعُهُ أي: مدافعته (للأَخْبَقُين) أي: البول والغائط (ق)، وكذا الريح (دَفْعًا) بأن افتتحها وقد أخذ أحدهما ولو حدث فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلى وهو حاقنٌ حتى يتخفف "(١).

<sup>(</sup>١) فتح القدير (١/٢٢٣)، مجمع الأنهر (١/١٢٥).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار (١/٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) هذا هو تفسير الطحاوي للإقعاء، وهو الأصح، كما في حاشية رد المحتار (١/٦٧٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في مسنده (٢/١١٣).

<sup>(</sup>٥) المصباح المنير، ص (٨٧).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود في كتاب الطهارة رقم (٢٣)، والترمذي في كتاب الصلاة رقم (١٤٨).

ولو عَرَضَ له ذلك في أثنائها نُدِبَ له قطعها، ولو مضى عليها أجزأه مع الإساءة (١).

(و) يكره أيضاً (الالتفات) أي: بالعنق، وهو: تحويل الوجه كله أو بعضة عن القبلة (٢)، لقول عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة؟ فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" رواه البخاري (٣)، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت ، فإذا التفت انصرف عنه "(١). والإلتفات بالصدر مفسد إلا من عذر كما سيأتي.

(مَعْ صَلاَته) أي: وتكره صلاتُهُ (إلى. وَجْه) امرئ آخر، أي: مقابل وجهه.

وكذا يُكره استقبال الإنسان وَجْهَ المصلي، فالكراهة من الجانبين، ولو كان بينهما ثالثٌ قاعد، متحدثاً كان أو غيره ظَهْرُهُ إلى وجه المصلي لم يكره (٥).

<sup>(</sup>۱) حاشية رد المحتار (۱/۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار (١/٦٧١).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: "كتاب الصلاة، باب: الالتفات في الصلاة " (١/٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإلتفات في الصلاة رقم (٩٠٩) (٢٠٩/١)، وأحمد في مسنده (١٧٢/٥).

<sup>(</sup>٥) حاشية رد المحتار (١/٢٧٢).

(و) يكره أيضاً (غَمْضُ) أي: تغميضُ (عَيْنَيْهِ) لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يُغْمضْ عينيه "(1)، ولأنه يُفَوّتُ النظر إلى للمحلَّ المندوب(٢)، ولأنّ لكل عضو وطرف حَظاً من العبادة، إلا أن يكون يرى آلة لهو أو زينة أو ما يخِلُّ بالخشوع فلا يكره، بل هو أولى.

وكذا يُكره رفعهما للسماء، وهو: كلَّ ما علاك وأظلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما بالُ أقوامٍ يرفعون أبصارهم إلى السماء (أي في الصلاة)، لَيَنْتَهُنَّ عن ذلك أو لَتُخَطَّفَنَّ أبصارهم"(٣).

(تَلا) أي: تَبِعْ (١).

وللا فرغ من بيان المكروه الزاجع للوصف شرع يذكرُ المفسدَ الراجع للأصل فقال (ويُفْسدُ) أي: الصلاة، والفساد والبطلان في العبادات سيّان (٥)، وفي المعاملات كالبيع ونحوه مفترقان (١).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في جمع الجوامع (٧٥/١)، وفيض القدير (٤١٤/١) عن الطبراني وابن عدي.

<sup>(</sup>٢) وهو: موضع السجود.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري: "كتاب: الأذان، باب: رفع البصر إلى السماء في الصلاة" (١/٠٠١).

<sup>(</sup>٤) أي: تبع ما قبله في الكراهة.

<sup>(</sup>٦) الفاسد من العقود: ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه، ويترتب عليه بعض الآثار إذا توافر ركنه، كالبيع بثمن مجهول أو الزواج بغير شهود أو شراء عبد بخمر ثم عتقه. والباطل منها: ما لم يكن مشروعاً بأصله ولا بوصفه، ولا يترتب عليه أثره الشرعي، كبيع المجنون والصبي غير المميز وكون عوض المبيع ميتة أو حراً. فالخلل في الفاسد يكون في وصف، العقد وفي الباطل في أصله. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (٥/١).

(الكَلامُ)(1) وإن لم يكن مفيداً نحوياً (مُطْلَقاً) أي: عمداً كان أو سهواً، لأنّ حالة الصلاة مذكّرةُ، وكذا الحج والاعتكاف، بخلاف الصوم، وكذا لو كان خطأ ولو جهل كونه مفسداً أو كان نائماً في المحتار(٢).

(إذا . مثل كلام النّاس) أي: ما يشبهه، وهو: ما يمكن تحصيله منهم، نحو "اللهم زوجني فلانة"، أو "اقض ديني"، أو "أعطني مالاً أو متاعاً" أو نحوه، بخلاف سؤال العفو والعافية فلا يُفسدها.

(كَانَ) أي: إذا وُجد ذلك قبل القعود الأخير قدر التشهد، أما بعده فلا، لكن تكون ناقصة لترك واجب السلام (٣).

(وَكَذَا) يفسدها (أكُلُّ وشُرْبٌ) عمداً كان أو سهواً، فكلُّ منهما مفسدٌ، ولو قليلاً كسمسمة وقطرة يسيرة إذا كان ذلك متناولاً من حارج الفم أمّا إذا كان بين أسنانه فلا يفسدها إلا إذا كان كثيراً، وهو قدر الحمصة، كما في الصوم، ولو أكل حلواً وبقي في فمه طعم الحلاوة وهو في الصلاة وابتلع ريقه لا تفسد ، لأنه يسيرٌ جداً (٤).

<sup>(</sup>۱) قال في الدر المختار: "الكلام: هو النطق بحرفين أو حرف مفهم، كـــ ع" و"ق". (۱/۱).

<sup>(</sup>٢) كما في الدر المختار (١/١٤)، مجمع الأنهر (١/٨١).

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) كما في مراقي الفلاح، ص (٢١٩).

(و) يفسدها (تَنَحْنُحُ) وهو: أن يقول: "أُحَ" بالفتح والضم (بلا) وجود (ضرورة) أي: عذر، فلو به كما إذا منعه البلغم عن القراءة لا تفسد (۱).

ويفسدها أيضاً الأنين أي: قول "أه"، والتأوه أي قول "أوه"، والتأفف كـــ"أف"، والبطاء بصوت إن حصل به حروف إذا كان من وجع بجسده أو مصيبة في أهله وماله، بخلاف ما إذا كانت من ذكر الجنة أو النار أو نحو ذلك مما هو من أمور الآخرة فإنها لا تفسدها (٢).

(و) يفسدها (كُلُّ صَوْتِ) أي: لفظ (حَصَلا) بألف الإطلاق، أي: وُجدَ.

(حَرْفَان منْهُ مَ مطلقاً، أو حرف مفهم كـ"ع" و (ق) أمراً. (وكَذَا) يفسدها (الجوابُ. يُقصَدُ بالقرآن) كما إذا طلب منه كتاب فقال ((يا يحي خذ الكتاب بقوة)) وقوله ((آتنا غدائنا)) لمستفهم عن الإتيان بشيء، وقوله ((تلك حدود الله فلا تقربوها)) أن هياً لمن استأذنه في أخذ شيء عنده، وكذا إذا سُئِلَ عمّا عنده من الماشية فقال ((والخيل أخذ شيء عنده، وكذا إذا سُئِلَ عمّا عنده من الماشية فقال ((والخيل

<sup>(</sup>١) الدر المختار (١/٥٤٠)، مراقي الفلاح، ص (٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم، آية (١٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف، آية (٦٢).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، آية (١٨٧).

والبغال والحمير))(1) هذا كله إذا قصد الجواب، أمّا إذا أراد به إعلامه أنه في الصلاة فلا تفسد بالاتفاق(٢).

(و) يفسدها أيضاً (الخطَابُ) ولو بالذكر عندهما أن كما إذا أُخبر عندهما أن يسرُّهُ فقال مجيباً له: الحمد لله ، أو بما يسوءوه: لا حول ولا قوة إلا بالله ، أو بما يعجبه فقال: سبحان الله ، فإنما تفسد عندهما .

وعند أبي يوسف لا تفسد بالذكر الذي قصد به الجواب<sup>(1)</sup>. ولا تفسد إجماعاً إن قصد به إعلامه أنه في الصلاة، كما لو استأذن على المصلي إنسانٌ فسبّح مريداً إعلامه أنه في الصلاة لا تفسد<sup>(0)</sup>. واتفقوا على الفساد إذا أجاب بما ليس بذكر<sup>(1)</sup>.

## تنبيــه:

قال في البحر: "وممّا أُلْحِقَ بالجواب ما في المحتبى: لو سبّح الله أو هلّل يريد زجراً عن فعل أو أمر فسدت عندهما. انتهى"(٧).

(و) يفسدها (العملُ الكثيرُ) مما ليس من أعمالها ولم يكن لإصلاحها، أي: لا القليل، لإمكان التحرز عن الكثير دونه.

<sup>(</sup>۱) سورة النحل، آیه (۸).

<sup>(</sup>٢) مراقي الفلاح ص (٢٢١)، حاشية رد المحتار (١١٩/١)، مجمع الأنهر (١١٩/١).

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) المراجع السابقة.

<sup>(°)</sup> المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>V) البحر الرائق (٢/٢٦).

واختلفوا في الفرق بينهما:

فقيل: ما يُعْمَلُ بيد واحدة قليلٌ كترع القميص وحلَّ السراويل، وباليدين كثيرٌ، كلبس القميص والسراويل وزرِّ الإزرار (١).

وقيل: حدّ الكثير ما يستكثره المصلي (٢).

وقيل: الكثير ثلاث ، والقليل ما دونه (٣).

وقيل: الكثير ما لا يَشُكُ بسببه الناظر إلى فاعله أنّه ليس يصلي، وما كان دون ذلك بأن يشك أنه في الصلاة أو لا؟ فهو قليل ، وعامة المشايخ على هذا القول(ئ)، كما هو مذهب المالكية(٥).

ويفسدها أيضاً: تشميت العاطس، أي جوابه بـــ "يرحمك الله".

وفَتْحُ المصلي القراءة على غير إمامه مطلقاً إلا أن يقصد الفاتح على غير إمامه التلاوة دون الفتح، أو فتح على إمامه فإنها لا تفسد، ويقصد الفاتح على إمامه الفتح لا التلاوة، لأنه ممنوع منها، (٢) وعند الشافعية بالعكس (٧).

<sup>(</sup>۱) مراقي الفلاح، ص (۲۱۹)، مجمع الأنهر (۱/۱۲)، حاشية رد المحتار (۱/۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) كما في الدر المختار (١/٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) الشرح الصغير (١/٥٣٤).

<sup>(</sup>٦) حاشية رد المحتار (١/٩٤١).

<sup>(</sup>Y) المجموع (٤/٩٦).

ولو فتح على المصلي من هو خارج الصلاة فأحذ به فسدت في ويُفسدها أيضاً قراءة المصلي من المصحف (٢) إلا إذا كان حافظاً لما قرأ وقرأ بلا حمل فإنما لا تفسد.

(و) يفسدها أيضاً (التَحْويْلُ في. صَدْرٍ) أي: صدر المصلّي، أما بالوجه فمكروه، أو بالعين فمباح (عَنْ) جهة (القبْلَة) وهذا كلّه إذا كان بغير عذر، فلذا قال المصنّف (والعُلْدُرُ نُفْيِنُ) أما إذا كان بعذر كسبق الحدث فإنه لا يُفسد، فلو ظنَّ الحدث فاستدبر القبلة ثمّ علم عَدَمَهُ قبل خروجه من المسجد لا تفسد صلاته، وبعده فسدت (٣)، بخلاف ما إذا انصرف ظاناً أنه غير متوضئ أو أنّ عليه نجاسة أو فائتة لذي ترتيب، أو أن مدة مسحه قد انقضت فإها تفسد مطلقاً، ولو بان بخلافه (٤).

<sup>(</sup>١) الدر المختار (١/١٥٠).

<sup>(</sup>٢) وهذا قول الإمام أبي حنيفة لأن حمل المصحف وتقليب الأوراق عمل كثير. وقال الصاحبان: لا تفسد الصدلاة بالقراءة من المصحف، وهو قول الشافعي، لأن القراءة عبادة والنظر إلى المصحف عبادة أخرى، والعبادة الواحدة غير مفسدة، فكيف إذا انضمت إليها أخرى.

أقول: وقول الصاحبان في نظري هو الأوجه، ويعمل به في وقتنا الحاضر في صلاة التروايح في رمضان، وخصوصاً مع وجود الشاشات الحديثة التي يستطيع الإمام القراءة منها من غير حمل للمصحف مما لا يترتب عليه عمل كثير.

<sup>(</sup>٣) كذا في الدر المختار (١/٤٥٢).

<sup>(</sup>٤) لأن انصر افه منها على سبيل الرفض، كما في حاشية ابن عابدين (١/٤٥٦).

ولو مشى مستقبل القبلة إن كان قدر صفّ ثم وقف قدر ركن ثم مشى ووقف كذلك وهكذا لا تفسد ما لم يختلف المكان (١)، بخلاف ما إذا مشى قدر صفين دفعة واحدة فإنما تفسد.

#### تتحسة

ومن المفسدات: الموت، وفائدة ذلك أنه إذا كان إماماً ومات فسدت صلاة من خلفه.

والارتداد "والعياذ بالله" بالقلب.

والجنون.

والإغماء.

وكلٌ حدث عمد.

وما أوجب الغسل كالاحتلام.

وترك ركن بلا قضاء، وشرط بلا عذر.

ومسابقة المؤتم بركن لم يشاركه فيه إمامه، كأن ركع ورفع رأسه قبل إمامه و لم يعده معه، أو بعده وسلّم مع إلإمام، وإذا لم يسلم وقد سابقه بالركوع والسجود في كلّ الركعات قضى ركعة بلا قراءة، لأنه لاحقُ وإن ركع قبله وسجد معه قضى أربعاً، أي الصلاة كلها، إذ لا اعتداد بالسجود قبل الركوع (٢).

<sup>(</sup>١) الدر المختار (١/٤٥٢).

 <sup>(</sup>۲) ذكره في الدر المختار (١/٢٥٧–١٥٨).

ويفسدها: متابعة المسبوق إمامه في سجود السهو بعد تأكد انفراده، بأن قام وقرأ وركع وسجد، أما قبله فتجب متابعته. وعدم إعادته ركناً أداه نائماً.

ومدُّ الهمزة في التكبير.

وزلّة القارئ إن تغيّر المعني، وهي مسألة مهمة، وبياها يطلب من المطوّلات (١).

وذكر في منية المصلي<sup>(٢)</sup> ما قيه كفاية، والله سبحانه وليَّ الهداية وبيده التوفيق والعناية.

#### فائسدة:

ورد أن أول ما يُسأل عنه العبد في القبر عن الطهارة(7)، وفي القيامة عن الصلاة(3).

<sup>(</sup>۱) الدر المختار (۱/۸۰۲)،

<sup>(</sup>٢) هو كتاب: منية المصلي وغنية المبتدي، للعلامة محمد بن علي الكاشغري، وهو كتاب يتناول أهم مسائل الصلاة، وهو من الكتب المتداولة بين الحنفية، وهو مطبوع.

<sup>(</sup>٣) ومن ذلك: ما ورد في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة" رواه البخاري في: "كتاب: الجنائز، باب: عذاب القبر من الغيبة والبول" رقم (١٣٧٨)، فدل هذا الحديث على أن الطهارة مما يسأل عنه الإنسان إذا وضع في قبره.

<sup>(</sup>٤) هو: ما رواه أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان أنقص منها شيء، قال: انظروا هل تجدون له تطوع فيكمّلُ له ما ضيّع من فريضته". رواه النسائي في سننه (٢٣١/١).

# فصل في إيتاء الزكاة

٧٦- شَرْطُ الزَّكاة العَقْـلُ والإسلامُ ٧٧- ملك تمام ونصاب نامي ٧٨ و الحَاجَةُ اللَّازِمَةُ الأَصْلِيهُ ٧٩ عشْرُوْنَ مَثْقَالاً نصابٌ من ذَهَبْ · ٨- أُو قَيْمَــةُ العَــرْضِ أُو الحُليُّ أُوْ ٨١ – مقْدَارَ رُبْعِ العُشْرِ يُعْطَــى الفُقَرَا ٨٢ - وَكُلِّ ذَيْ قَرَابَة غَيْرَ الأب ٨٤ - وإبْ لَ وغَنَهُ وبَقَ رُ ٨٥- في أكثر العَام لِنَفْع أو سِمَــنْ ٨٦ أَرْسَلَــهُ السلطانُ وَالفقــــيرُ لا ٨٧ - وَكُلُّ خَمْسَة منَ الجمَال ٨٨ - والخَمْسُ والعشْرُونَ قُلْ بنْتُ مِخاضْ ٨٩ بنْتُ لَبوَن حَقَــــَةٌ لَمُقْتَفَيْ ٩ - إُحْدَى وستيْنَ كَذَا بنْتَا لَبُــوَنْ ٩١ - إحْدَى وَتسْعُـوْنَ بِحَقَّتَيْن ٩٧ - ثُمَّ بكُلِّ خَمسَة شاةٌ وَكُللْ

حُريَّــةٌ تَمــْليْكُ احْتــلاَمُ يَفْضُ لَ عَنْ مَطَالب الْأَثَام وحَــوَلاَنِ الحَــوْل ثُمَّ النيَّــةُ وَمائَتَا دِرْهُم فضَفَة وَجَّلُ اللهِ مَغْلُوبِ غَشِّ أو مُسَاوِ قَدْ رَوَوَا وغَارِمًا وَابن السَّبيل في الوَرَى وإنْ عَــَلاً كَالأُم فَافْهَــمْ أَرَبيْ وزَوْجَــة وَزَوْجُهَا بَيْنَ الَمــلاَ تَرْعَى مُبَاحًا سَوَّمُهَا مُعْتَبَـرْ فيأخُلُ الزكاةَ فيها كُلُّ مَلنْ تُعْطَى لَـهُ قَصْداً كَمَا قَدْ نُقلاً فَيْهِ نَّ شاةً فاسْتَمعْ مَقَاليْ فيها وست مع ثلاثينَ افْتراضْ سَتَاً وأربَعينَ والجَذْعَـةُ في فِيْ سِتَــةِ (منها وبَعْدَهُا) (٢) سَبْعُونُ لَمَائَــة يا صاح مَعْ عشريْن خَمسِ وأربعينَ والمائسةُ قُلْ

<sup>(</sup>١) في رشحات الأقلام (حسنب).

<sup>(</sup>٢) في رشحات الأقلام (وبَعْدَهُنَّ).

والمائية الخَمْسُونَ فَيْهَا دَانِيْ شَاةٌ بِكُلِّ حَمْسَة وَلاَ تَحُلُ شَاةٌ بِكُلِّ حَمْسَة وَلاَثِيَنَ كَمَا أَرْبَعَة مَنَ الحقَاق تَجْتَمِع فَلَاثِينَ كَمَا أَنِهَ مَن بَعْلَم خَمْسِينَ بَدَا فَيْهَا فَيْهِنَ شَاةٌ بِنْتُ حَوْلٍ فَاعْلَم فَيْهَا فَيْهِنَ شَاةٌ بِنْتُ حَوْلٍ فَاعْلَم فَيْهَا فَيْهِنَ شَاةٌ بِنْتَ حَوْلٍ فَاعْلَم فَيْهَا فَيْهِنَ شَاةٌ بِنْتُ حَوْلٍ فَاعْلَم فَيْهَا فَيْهَا مَن الشياه المَاجِدَة فَكُنْ مَنْتَبِهَا فَكُنْ مَنْتَبِهَا فَكُنْ مَنْتَبِهَا فَيْهَا مِنَ الشياه المَاجِدَة فَقَرْرُ لَكُلُلٌ مَائِسَة تَزِيْسَدُ شَاةٌ فَقَرْرُ لَكُلُلٌ مَائِسَة تَزِيْسِدُ فَيْهِ الحِسَابَ مُثْبِتَا زَادٌ فَكُنْ فَيه الحِسَابَ مُثْبِتَا زَادٌ فَكُنْ فَيه الحسابَ مُثْبِتَا زَادٌ فَي فَي ذَلِكَ إِلاَّ تَبَعَلَ وَاعْفُو فَاحْفَظْ حَاصِلَهُ وَلاَ فِي الْعَقْوِ فَاحْفَظْ حَاصِلَهُ وَلاَ فِي الْعَقْوِ فَاحْفَظْ حَاصِلَهُ وَاعْفَطْ حَاصِلَهُ وَلاَ فِي الْعَقْوِ فَاحْفَظْ حَاصِلَهُ وَلِهِ الْعَقْوِ فَاحْفَظْ حَاصِلَهُ وَلِا فَي الْعَقْوِ فَاحْفَطْ حَاصِلَهُ وَلِهُ فَي الْعَقْوِ فَاحْفَطْ حَاصِلَهُ وَلِهُ فَي الْعَقْوِ فَاحْفَطْ حَاصِلَهُ وَلِهُ فَي الْعَقْوِ فَاحْفَا فَاعْلُو مَا فَيْهِ الْعَالَا فَعْلَا حَاصِلَهُ وَلَا فَي الْعَقْوِ فَاحْفَا فَاعْلَمُ مَا الْعَلَا حَاصِلَهُ وَلِهُ الْعَالَا فَي الْعَقْوِ فَاعْفَا فَاعْلَا مَاعِلَا فَي الْعَقْوِ فَاعْفَا فَاعْلَا مَا الْعَلَا عَلَا الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَقْلُو فَاعْفَا الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَامِ الْمُعْلَامِ الْعَلَامِ الْعُنْ الْعَلَامُ الْعُلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمُعْلَامُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعُومُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلَامُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَامُ الْعُلْمُ الْمُعْلَامُ الْعُلْمُ الْمُعُلِمُ الْعُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَامُ الْعُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ

٩٣- بنْستُ مُخاصِ ثُسمَّ خَقَانَ ٩٤- ثَلَاثَةٌ مِنَ الْحَقَّاقِ ثُسمَّ قُللُ مَا ٩٥- والْحَمْسُ والْعَشْرونَ فَيْهَا مِثلُ مَا ٩٣- مَائَة سَتَّ وَتَسْعِينَ اسْتَمَعْ الْمَعَيْنَ السَّتَمَعْ الْمَعَيْنَ السَّتَمَعْ الْمَعَيْنَ السَّتَمَعْ اللَّهَ الْمَعَيْنَ السَّتَمَعْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

ولمّا فرغ من بيان الصلاة شرع في بيان الزكاة فقال: (فَصْــلُ في الله الزكاة).

هي لغة: الطهارة والنماءُ(١). شرعاً: تمليك جزء من المال، عَيَّنَــهُ الشارع من مسلم، فقير ونحوه، غير هاشمي ولا مولاه (٢).

وقرن المصنف الزكاة بالصلاة اقتداءً بالقرآن، لأنها مقرونة بها في عدة مواضع<sup>(٣)</sup>، وعملاً بالحديث الشريف "بُنِيَ الإسلام على خمس ....إلى آخره"(٤).

وبعضهم (°) ذكر الصوم بعد الصلاة لأنّ كلاً منهما عبادة بدنية، فلذا لا تجوز النيابة فيهما مطلقاً (<sup>٢)</sup>، والزكاة عبادة مالية فتَقْبَلْ النيابة مطلقاً، ولو كان المستناب غير أهل، والحج عبادة مركبة منهما، فتحوز النيابة فيه عند العجز عن الأداء بالنفس حقيقة أو حكماً.

الزكاة شروط وجوب و شروط صحة.

أشار إلى **الأول** بقوله (شَرْطُ الزكاة العقلُ) فلا تجب زكاة النقدين على مجنون (۱)، أمّا زكاة العقار فتجب فيه.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ص (١٦٦٧) ، طلبة الطلبة ص (٩١).

<sup>(</sup>٢) ملتقى الأبحر (١/٩١١) ، الدر المختار (١/٢٧٢-٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) عدّها بعضهم باثنين وثلاثين موضعاً، كما في حاشية رد المحتار (٢/١٢٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في: "كتاب: الإيمان، باب: دعاؤكم إيمانكم" (١١٦/١).

<sup>(</sup>٥) كالشرنبلالي في مراقي الفلاح،ص (١٩٤).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق.

<sup>(</sup>V) لأنه مرفوع عنه القلم، كما في الحديث الصحيح.

(و) شرطها (الإسلام) فلا تحب على الكافر، لأنه غير مخاطب بأمور الشريعة إلا بعد الإسلام (۱).

وشرطها أيضاً (حُريَّةُ) فلاتحب على المملوك، لأنه لا ملك له (٢)، ولو مكاتبا (٣) أو مُسْتَسْعَي (٤) وإن مَلك، لأن مُلْكَهُ ليس تاماً.

وقوله (تَمْلَيْكُ) من باب شرط الصحة، أي: يشترط أن يكون الصرف إلى المسلم الفقير ونحوه تمليكاً لا إباحة، لأن ما ورد في النص بلفظ "الإيتاء" يشترط فيه التمليك، وما ورد بلفظ "الإطعام" تجوز فيه الإباحة، فتصح الإباحة في الكفارات والفدية دون الصدقات والعُشُرُ (°).

وقوله (احتلامُ) شرط وجوب، فلا تجب على الصغير عندنا، والمراد به: زكاة النقدين لا زكاة العقار فإنها واجبة فيه (١).

وسبب افتراض زكاة النَّقدين (ملْكُ) أي: مملوك رقبة ويداً (تَمَامِ) أي: تام، خَرَجَ به مال المكاتب، فإنه غير تام، لأنه ليس مملوكاً رقبة بل يداً، فلا تجب على السيِّد فيه ولا على المكاتب، لأنه لا ملك له رقبة.

<sup>(</sup>١) البحر الرائق (٢/٥٢٩)، حاشية رد المحتار (٢/٤٢١).

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) المُكاتَب: هو العبد الذي كاتبه سيده على مال يقسطه له ، فإذا دفعه صار حراً . انظر: أنيس الفقهاء ص (١٧٠)، القاموس الفقهي ص (٣١٥).

<sup>(</sup>٤) المُسْتَسْعَى: هو العبد الذي عُتِقَ بعضه، ويسعى لأداء بقية ثمنه. انظر: المصباح المنير ص (١٤٥)، حاشية رد المحتار (٢٣/١).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (٢/٢).

<sup>(7)</sup> Ihad Itylia (1/077)، Amus (c. Ihad Itylia).

وخرج أيضاً ما كان مملوكاً رقبة لا يداً، نحو المال المفقود والساقط في بحر ومغصوب لا بينة عليه وما دُفِنَ في بريّة فلا زكاة عليه لِمَا مضى إذا عاد إليه، لأنه وإن كان مملوكاً رقبة لكن لا يد عليه (١).

(وَنصابٌ) (٢) فلا تجب فيما دونه، وسيأتي بيانه (٣).

وهذا الاتفاق في غير العُشْر، أما فيه فلا يُشترط فيه نصاب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى<sup>(٤)</sup>، وعندهما يشترط فيه النصاب<sup>(٥)</sup>، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً<sup>(١)</sup>.

(نَامِيّ) حقيقة بالتوالد والتناسل وبالتحارات، أو تقديراً بالقدرة على الاستنماء (۱) و النماء بالمدّ لغـــة: الزيادة. وشرعا: ما ذكرناه (۸).

<sup>(</sup>۱) الدر المختار (۲۲۰/۲)، مجمع الأنهر (۱۹۳/۱)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص (٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) قال في حاشية ابن عابدين: "النصابُ: هو ما نصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة من المقادير المبينة في أبوابها". (٢٧٥،٢٧٤/٢).

<sup>(</sup>۳) انظر: ص (۱۸۶).

<sup>(3)</sup> مجمع الأنهر (1/0/1) ، حاشية رد المحتار (4/1).

<sup>(</sup>٥) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) الصناع والصواع: عند أكثر الحنفية: خمسة أرطال عراقية وثلث الرطل. وقال أبو حنيفة ومحمد: هو ثمانية أرطال.

انظر: القاموس الفقهي ص (٢١٨).

<sup>(</sup>٧) مجمع الأنهر (١٩٣/١)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص (٤٦٩).

<sup>(</sup>٨) طُلْبَةُ الطَلَبَة، ص (٢٩٩).

(يَفْضُلُ) النصاب التام النامي (عن مَطَالِب) بفتح الميم: جمع مطلب (الأنام) أي: الخَلْق، وسواء في المطالب أن تكون لله كزكاة وخَرَاج، أو للعبد ولو مؤجلً فلا تجب زكاة غير العقار على مديون مطلقاً لا يَفْضُلُ له بعد الدين قَدْرُ نصاب.

وقيدنا بغير العقار لأن الدين لا يمنع وجوب العشر أو نصفه فيه ولا وجوب خراج وكفارة، وكذا لا يمنع وجوب الزكاة دينُ نذرٍ وكفارة وحج لعدم المُطَّالِبُ (١).

(و) يفضل عن (الحَاجَةُ اللَّزْمَةُ الأصْليَّه) كنفقته ونفقة عياله وثيابه وأثاثه، لأن المشغول بها كالمعدوم (٢).

(وحَوَلانُ الحَوْل) (٣) أي: وشُرِطُ افتراضٌ أدائها أن يحول على النصاب الحولُ، والشرط كمال النصاب في طرفي الحول في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب، فلا يضرُّ نقصانه فيما بينهما (٤).

(ثُمَّ) شرط صحة أدائها (النيَّهُ) أي: نية المزكي المقارنة لأدائه للفقير ولو مقارنة حكمية، كما لو دفع بلا نيّة ثمّ نوى والمال قائمٌ بيد الفقير

<sup>(</sup>۱) مجمع الأنهر (۱/۱۹۳)، الدر المختار (۲/۲۷۲،۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار (٢٧٧/٢).

<sup>(</sup>٣) قال ابن عابدين: "سميَّ الحول حولاً لأن الأحوال تتحول فيه، أو لأنه يتحول من فصل إلى فصل من فصوله الأربعة". حاشية رد المحتار (٢٧٥/٢).

<sup>(</sup>٤) درر الأحكام شرح غرر الحكام (١٣٤/١).

أو نوى عند الدفع للوكيل ثمّ دفع الوكيل بلا نيّة، لأنّ المعتبر نية الآمر(١).

ولا يُشترط علم الفقير ألها زكاة على الأصح<sup>(۱)</sup>. ولو تصدّق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط عنه فرضها<sup>(۱)</sup>. وتكفي النيّة عند عزل الزكاة.

ويجوز للوكيل بدفع الزكاة أن يدفع لولده وزوجته بشرط فقرهم بخلاف الوكيل بالبيع أو الشراء فلا يجوز أن يَعْقِدَ مع من تردُّ شهادته له للتهمة إلا إذا كان بأقل من القيمة في الشراء أو أكثر في البيع.

ولا يجوز للوكيل بدفع الزكاة أن يدفع لنفسه ولو فقيراً إلا إذا قال ربُّها: ضعها حيث شئت، ولو تصدّق الوكيل بدراهم نفسه أجزأ إن كان على نية الرجوع وكانت دراهم الوكيل قائمة (٤).

ثمّ لمّا ذكر شروط وجوب الزكاة وشروط صحتها شَرَعَ يذكر نصاب النقدين فقال (عشرُونَ مثقالاً) وهو: عشرون قيراطاً (م والقيراط: خمس شعيرات، فهو درهم وثلاثة أسباع درهم (نصابٌ منْ ذَهَبُ) وتجب الزكاة فيه، ولو كان تِبْراً (٢) أو حُليّاً للنساء، مباح الاستعمال أو لا.

<sup>(</sup>١) الدر المختار (٢/٤/٢)، مراقي الفلاح ص (٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق (٢/٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) مجمع الأنهر (١٩٦/١).

<sup>(</sup>٤) الدر المختار (٢/٥٨٧).

<sup>(</sup>٥) سبق الكلام على القيراط.

<sup>(</sup>٦) قال في المصباح المنير: "قال ابن فارس التبررُ: ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ". ص (٤٢).

وذَكَرَ نصاب الفضة بقوله (ومائتًا درْهَم) وهو: أربعة عشرَ قيراطاً (فضية وَجَبْ) أي: وجب فيهما، أي: الذهب والفضة إذا كَمُلَ نصابُهما.

والمعتبر في ذلك وزنهما لا قيمتهما<sup>(١)</sup>، حتى لو كان له إناء فضة وزئه مائة خمسون درهماً وقيمته مائتين لا تجب فيه الزكاة.

(أوْ قَيْمَةُ الْعَوْضِ) أي: عَرْضُ التجارة، وهو: ما ليس بنقد (٢)، قيمته نصاب من أحدهما، ولو بلغ بأحدهما نصاباً دون الآخر تعيَّنَ التقويمُ بما يبلغه، ولو بلغ بأحدهما نصاباً وخُمْساً وبالآخر أقل قوَّمَهُ بالأنفع للفقير (٣).

(أو الحُليُّ) أي: حُلِيُّ النساء إذا بلغ وزنه نصاباً من أحدهما، مباح الاستعمال أو لا.

(أوْ مَغْلُوبِ غِشِّ) أي: والذهب والفضة فهو غالبٌ فهو في حكم الخالص فتحب الزكاة فيه (أوْ) الغشُّ (مُسَاوِ) للذهب أو الفضة فهو المختلف فيه، والمختار لزومها احتياطاً (٤٠).

قيد بكون الذهب أو الفضة غالباً للغش أو مساوياً احترازاً عمّا إذا كان الغش غالباً فهو في حكم العروض، فالواحب فيه التقويم (قَدْ رَوَوْا) ذلك، أي: لزوم الزكاة فيما إذا غلب الذهب أو الفضة الغشَّ أو ساواهُ.

<sup>(</sup>١) وهو قول الثلاثة خلافاً لزفر الذي اعتبر القيمة عند الأداء.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار (٢/٣١٦).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نقلاً عن السراج الوهاج.

<sup>(</sup>٤) كما في الفتاوى الخانية (٢/١٣)، النهر الفائق (١/٣٩).

ويجبُ العُشْرُ في كلّ شيئ مَسْقيّ، سماء أو سيح، بلا شرط نصاب وبقاء وحولان حول عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإن عنده يجب العشر في كلّ شيئ أخرجته الأرض سواءٌ سُقي سيحاً أو سقته السماء إلا فيما يقصد به استغلال الأرض كحطب وقصب وحشيش وتبن (۱)، ولا يُشترط فيه نصابٌ، ولا أن يكون مما يبقى، حتى يجبُ في الخضروات والبقول (۲).

وعندهما: لا يجب إلا فيما له غرة باقية إذا بلغت خمسة أوسق (٣)، والوسق ستون صاعاً (٤)، وهذا مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى (٥).

فقولُ الإمام أحوط وقولهما أوسع، وكلاهما صحيح.

ويجب نصف العشر فيما يُسقى بدالية، ولو سُقي سيحاً وبآلة أعتبر الغالبُ، ولو استويا فَنصُفُهُ، وقيل: ثلاثة أرباعه(١).

ولا تجب مُؤَنُ الزرع كأجرة العمال ونفقة البقر وكري الأنهار أو أجرة الحافظ كالحارس ونحوه كالأكَّار (٧).

<sup>(</sup>١) التبنُ: هو ساق الزرع بعد دياسه. انظر: المصباح المنير، ص (٤٢).

 <sup>(</sup>۲) تحفة الفقهاء (۲/٥٦)، النهر الفائق (١/٣٥٦)، الدر المختار (٢/٥٤٦)، مجمع الأنهر
 (۲) (۲/٥/۲).

<sup>(</sup>٣) لحديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

<sup>(</sup>٤) المراجع السابقة.

<sup>(°)</sup> وهو قول المالكية والحنابلة.

انظر: الشرح الصغير (٢/٢)، مغني المحتاج (١/٢٨٧)، المغني (٣/٥٦٥). (١) النهر الفائق (٢/٣٥١)، الدر المختار (٣٤٥/٢)، مجمع الأنهر (٢١٥/٢).

<sup>(</sup>٧) الأكار: هو الحرّاث، كما في القاموس المحيط، ص ( ٤٣٩).

ويؤخذ العشر أو نصفه عند الإمام عند ظهور الثمرة وبدو صلاحها(١). ولا يحل لصاحب الأرض أكل غلتها ولو باكورة قبل أداء الواجب

ومن مات قبله أُخِذَ من تركته، وإن لم يوصِ بما في ظاهر الرواية بخلاف زكاة المال فإنه إذاً مات ولم يزكِّ ماله لم تؤخذ من تركته بغير وصيّة لفقد شرطها، وهو النية، وإن أوصى بما أعتبرَ من الثلث (٢).

ويسقط الواحب بهلاك الجارج. ولو باع الزرع إن قبل إدراكه فالعُشرُ على المشتري، ولو بعده فعلى البائع.

والعشر على المؤجر، وقالا: على المستأجر (٣).

وفي المزارعة (١) إن كان البذر من ربّ الأرض فعليه، ولو من العامل فعليهما بالحصة (٥).

ولمّا ذكر نصاب النقدين والعروض شَرَعَ يذكُر اللازم في ذلك فقال: (مقْدارَ) أي: قدر، وهو منصوب على أنه مفعول ثانٍ مقدّم لِـــ "يُعْطَى".

فيها، ولو أكُلُ ضَمنَهُ.

<sup>(</sup>١) وشرط في النهر الفائق أمن فسادها ( ١/٥٦) ، الدر المختار (١/١٥).

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) المزارعة هي: معاقدة دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة بينهما على ما شرطا. انظر: طُلْبَةُ الطلبة، ص (٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) الدر المختار (٢/٥٥٥).

(رُبْع العُشر) ففي مائتي درهم خمسة دراهم من الورق، وفي عشرين مثقالاً من الذهب نصف مثقال.

ثم يجبُ أيضاً فيما زاد على النصاب منهما، قليلاً كان الزائد أو كثيراً، وهذا عندهما رحمهما الله تعالى (١).

وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا شيئ في الزائد على النصاب حتى يبلُغَ حُمُسَ نصاب، وهو: أربعون درهماً من الفضة ففيها درهم، وأربعة مثاقيل من الذهب ففيها عُشرُ مثقال (٢).

### تنبيــه:

ولو عجّل ذو نصاب زكاته لسنين أو عجّل من نصاب واحد لنُصُب متعددة صحّ ذلك في الوجهين، وإن أيسر الفقير قبل تمام الحوّل أو مات أو ارتدّ<sup>(٣)</sup>.

ولو شك أنه أدى الزكاة أو لا؟ أدّاها لأن وقتها العمر، بخلاف الصلاة إذا شك في أدائها بعد الوقت فلا يجب عليه أدائها، أما قبل خروجه فيجب عليه (٤).

<sup>(</sup>١) النهر الفائق (١/٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) النهر الفائق (٤٣٤/١)، الدر المختار (١/٣١١،٣١٠).

<sup>(</sup>٤) الأشباه والنظائر، ص (٣٥٣)، زواهر القلائد على مهمات القواعد، ص (٤٧).

واختُلِفَ في افتراضها، فقيل: عُمْرِيُّ أي: على التراخي<sup>(۱)</sup>. وقيل: فورّيُّ، أي: واجب على الفور، وعليه الفتوى<sup>(۱)</sup>. وحولُها: قمريُّ لا شمسيّ<sup>(۱)</sup>.

ثم اعلم أن الأصناف المستحقين لزكاة المال والعُشر المذكورين في النصِّ ثمانية أصناف سقط منها واحدُ لزوال العلة (أ)، وهو: المؤلفة قلوهم فقير، فبقي سبعة، فأول الأصناف الذي (يُعْطَى) من الزكاة (الفقراء) جمع فقير، وهو: من له أدنى شيئ دون نصاب من أي مال كان، ولو كان صحيحاً مكتسباً (أ).

<sup>(</sup>١) قال في البدائع: "وعليه عامة المشايخ" (١/١٨٧).

<sup>(</sup>٢) وعليه فيأثم بتأخيرها وترد شهادته، كما في الدر المختار (٢٨٨/٢).

<sup>(</sup>٣) السنة القمرية هي ثلاثمائة وخمس وأربعون وبعض يوم، والشمسية تزيد عليها بأحد عشر يوماً.

انظر: حاشية ابن عابدين (٣١٢/٢).

<sup>(</sup>٤) قال ابن عابدين في حاشيته: العلة هي: إعزاز الدين، فهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته الغائبة التي كان من لأجلها الدفع، فإن الدفع كان للإعزاز، وقد أعز الله الإسلام وأغنى عنهم".

حاشية رد المحتار (٢/٣٦٣،٣٦٢).

 <sup>(</sup>٥) قسم في فتح القدير المؤلفة قلوبهم ثلاثة أقسام:

١- قسم كفار كان عليه الصلاة والسلام يعطيعم ايتألفهم على الإسلام.

٢ – قسم كفار كان يعطيهم ليدفع شرّهم.

٣- قسم أسلموا وفيهم ضعف في الإسلام، فكان يتألفهم ليثبتوا.

فتح القدير (٢/١٤٣).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (١٤٢/٢)، النهر الفائق (١/٩٥١)، الدر المختار (٢/٩٥٩).

والثاني: المساكين، جمع مسكين، وهو: من لا شيئ له، فهو أسوء حالاً من الفقير عندنا(١).

وعند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالعكس<sup>(٢)</sup> لآية السفينة<sup>(٣)</sup>، وهي محمولة عندنا على الترّحّم<sup>(٤)</sup>.

والثالث: العاملون، جمع عامل على الزكاة (٥)، فيُعطى بقدر عمله، ولو غنياً، لكن لا يزاد على نصف ما يقبضه.

والرابع: المكاتبون، جمع مكاتب (٢)، وهم: المرادون بقوله تعالى ((وفي الرقاب)) كان المولى غنياً أو فقيراً.

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) المجموع (٣/٤٥٢)، مغني المحتاج (١/٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) هي قوله تعالى ((وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر)) سورة الكهف، آية (٧٩) فقد أثبت للمساكين سفينة.

<sup>(</sup>٤) أي: أنه قيل لهم مساكين ترحماً. وأجيب أيضاً: بأنها لم تكن لهم بل هم أجراء فيها أو عارية لهم، كما في فتح القدير (٢/٤٤/٢).

<sup>(°)</sup> العامل على الزكاة: هو المتولي على الصدقة والساعي لجمعها من أرباب المال، والمفرق على أصنافها إذا فوصده الإمام بذلك. حاشية رد المحتار (٣٤/٢).

<sup>(</sup>٦) المكاتب: هو العبد الذي كاتبه سيده على نفسه بثمن معين، فإذا أدّاه عَتُقَ. انظر: الصحاح (٢٠٩/١)، أنيس الفقهاء، ص (١٧٠).

<sup>(</sup>Y) سورة البقرة، آیه (۱۷۷).

والخامس: الغارمون، جمع غَارِمْ (۱)، فيُعطى منها إذا كان ما يملك نصاباً ولا قيمته فاضلاً عن دينه.

والسادس: من كان في سبيل الله، وهو: منقطع الغزاة (٢)، وقيل: الحاج (٣) أي: الفقير منهم.

(و) السابع (ابنُ سَبيْلِ) وهو: المسافر الذي له مالٌ في وطنه وليس معه مالُ (٤).

ولا يحلُّ له أن يأخذ أكثر من حاجته، والأولى أن يستقرض إن قدر عليه، وسميَّ ابنَ السبيل للزومه الطريقَ (في الوَرَىْ) أي: الخلق<sup>(°)</sup>.

فيصرف المزكي إلى كلَّ هذه الأصناف السبعة المذكورين، أو إلى بعضهم، ولو واحداً من أي صنف كان، ولو مع وجود باقي الأصناف، ويشترط أن يكون الصرف إلى هؤلاء تمليكاً كما تقدّم لا إباحةً.

(و) يجوز دفعها إلى (كلُّ ذيِّ) أي: صاحب (قَرَابَة) من الأخوة وأبنائهم والأعمام والأخوال وأبنائهم، وهو أولى وافضل (غَيْرَ) الأصل، وهو (الأب) أي: أب المزكي، فلا يجوز دفعها إليه (وإنْ) وصلية (١) (عَلاَ)

<sup>(</sup>١) الغارم: هو المديون الذي لا يجد ما يقضي به الدين. طلبة الطلبة، ص (٩٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) وقيل: طلبة العلم، كما في الدر المختار (٣٦٤/٢).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ص (١٧٣١)، المصباح المنير، ص (٣٥٤).

<sup>(</sup>٦) أي: تصل ما قبلها بما بعدها.

الأصلُ كالجد وجد الجد (كالأمِّ) لا يجوز دفعها إليها وإن علت كالجدة وجدة الجدة من قبل الأب والأم كما في الجدّ (فَافْهَمْ أَرَبِيْ) (١) أي: قصدي

(وغير) الفرع، وهو (ابْنه) أي: المزكِّي (وإن قَدْ سَفُلاَ) الابن كابن الابن ذكراً كان أو أنثي.

(و) لا يجوز أن تدفع إلى (زَوْجَة) المزكيّ بالاتفاق. (و) لا يجوز لها أن تدفعها إلى (زَوْجَهَا) أي: المزكيّة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى (٢)، وقالا: يجوز لها أن تدفع له (٣).

(بَيْنَ الْمَلاَ) أي: الخلق(٤).

ولا يجوز أيضاً دفعُها إلى مملوك المزكي كُلاَّ أو بعضاً، ولو مكاتباً أو مُدَبَّراً (°)، أو أمَّ ولد.

ولا يجوز أيضاً إلى غني يَمْلِكُ قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان، ولا إلى طفله، أي: ولده الصغير، بخلاف ولده الكبير وأبيه وامرأته الفقيرة أو طفل الغنية، ولا إلى مملوكه غير المكاتب والمأذون المديون بمحيط<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) النهر الفائق (١/٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) النهر الفائق (١/٣٦٧)، الدر المختار (٢/٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) مختار الصحاح، ص (٦٣١).

<sup>(</sup>٥) المدبّرُ: هو العبد الذي عُلُقَ عتقه بموت سيده. القاموس الفقهي، ص (١٢٨).

<sup>(</sup>٦) أي بدين محيط: أي مستغرق لرقبته ولما في يده. كما في حاشية رد المحتار (٢/ ٣٧١).

ولا إلى بني هاشم، وهم: آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بني عبد المطلب.

قال العيني<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى: "وفائدة تخصيصهم بالذكر جواز الدفع إلى بعض بني هاشم، وهم بنو أبي لهب، لأهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحقوا الإهانة"<sup>(۲)</sup>. ولا إلى مواليهم، أي: عتقاءهم، لحديث: "مولى القوم منهم"<sup>(۳)</sup>. ويجوز دفع صدقة التطوع إليهم وإلى مواليهم.

### نتمـــة

لا يجوز أيضاً صرف الزكاة إلى ذمِّيّ، ويجوز صرف غيرها وغير العشر إليه كصدقة الفطر والكفارات خلافاً لأبي يوسف رحمه الله تعالى<sup>(٤)</sup>.

ولا يجوز صرف الزكاة أيضاً إلى بناء مسجد وقنطرة وسقاية وإصلاح طرق ونحوها، ولا إلى كفن ميتِ وقضاء دين، ولا إلى ثمن قِنِّ<sup>(°)</sup> يُعتَقُّ.

<sup>(</sup>۱) هو: محمود بن أحمد بن موسى بن محمد العيني، بدر الدين، من كبار المحدثين والفقهاء، ولي قضاء القاهرة، وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي سنة مده من تصانيفه: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، شرح سنن أبي داود، البناية شرح الهداية، رمز الحقائق شرح كنز الدقائق.

انظر: شذرات الذهب (٢/٣٨٦)، الجواهر المضيئة (٢/١٦٥).

<sup>(</sup>٢) رمز الحقائق شرح كنز الدقائق (١/١٤١).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في: "كتاب الزكاة، باب: الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم" (٣/٤/١)، والنسائي في: "كتاب: الزكاة، باب: مولى القوم منهم (٥/١٨).

<sup>(</sup>٤) مجمع الأنهر (١/٣٣٥)، الدر المختار (٢/٣٧٣)، مراقي الفلاح ص (٤٧٣).

<sup>(</sup>٥) القِنُّ: هو العبد الخالص، كما في المصباح المنير، ص (٢٧٣).

ولو دفع إلى من ظنَّه مصرفاً فبان بخلافه أجزأه عندهما خلافاً لأبي يوسف إلا إذا بان أنَّ المدفوع إليه عَبدُهُ أو مُكاتبُهُ أو حَربيٌ فلا يجزئه ذلك بالاتفاق (١).

وكُرِهَ نقل الزكاة إلى بلد غير بلده إلا لقريب للمزكي أو أحق من أهل بلده أو إلى من هو أصلح وأنفع للمسلمين (٢) أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو إلى طالب علم أو إلى الزهاد أو كانت معجّلةً قبل تمام الحول فلا يكره (٣).

ولا يحلُّ أن يسألَ شيئاً من القوت من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب، ويأثم معطيه إن علم بحاله، لإعانته على المحرّم، ولو سأل للكسوة أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد أو طلب العلم حاز إن كان محتاجاً (٤).

<sup>(</sup>١) مجمع الأنهر (١/٣٣٥)، الدر المختار (٢/٣٧٣)، مراقي الفلاح ص (٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) كما هو الحاصل في وقتنا الحاضر حيث يوجد كثير من المسلمين الفقراء والمنكوبين في بلدان كثيرة في العالم، وقد يكونوا أحوج منا إلى أموال الزكوات والصدقات، فيجوز دفع الزكاة إليهم لسد حاجتهم وعوزهم، وتوجد في بلادنا وشه الحمد جمعيات وهيئات إغاثية للعالم الإسلامي، كهيئة الإغاثة الإسلامية والندوة العالمية للشباب الإسلامي ومؤسسة الحرمين الإسلامية، والتي يقوم عليها شباب مخلصون صالحون، وفقنا الله وإياهم لما يحب ويرضى.

<sup>(</sup>٣) الدر المختار (٢/٤/٣).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

### فص\_\_ل

في صدقة الفطر، فهي واجبة على حر مسلم ولو صغيراً أو مجنوناً، فتحب في مالهما، حتى لو لم يخرجها وليهما وجب الأداء بعد البلوغ ذي نصاب أو قيمته فاضل عن حاجته الأصلية عن نفسه وطفله الصغير الفقير، فإن غنياً يُخرجها من ماله، وكذا عن ولده الكبير الجنون إذا لم يكن له مال، فإن كان له مال ففي ماله، والجدُّ كالأبِ عند فقده أو فقره، وعن عبده لخدمته ولو كان كافراً أو مدبراً أو أم ولد، لا تجب عليه عن زوجته وولده الكبير العاقل، ولو أدَّى عنهما أجزأه استحساناً، وكذا لا تجب عن مكاتبه وعبده الآبق إلا بعد عَوْده وعبيده للتجارة (۱).

وهي: نصف صاع من بُرِّ أو دقيقه أو سَّويقه (٢) أو صاغ تمر أو شعير، ولو رديئاً، وما لم يُنَصُّ عليه كذرة وخبز، وكذا الإقطُ تعتبر فيه القيمة (٣).

والصاع المعتبر: ثمانية أرطال بالبغدادي عندهما<sup>(٤)</sup>، وعند أبي يوسف خمسة أرطال وثلث<sup>(٥)</sup>.

ودفع القيمة عندنا أفضل من دفع العين في غير المخمصة (٢).

<sup>(</sup>١) مراقي الفلاح، ص (٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) السُّويْقَ: هو ما يعمل من الحنطة والشعير ، كما في المصباح المنير (١٥٤).

<sup>(</sup>٣) الدر المختار (٣٨٧/٢).

<sup>(</sup>٤) الرطل يساوي ٥٥٥ غرام، فيكون الصاع ٣،٦٤٠ غرام، فيكون نصفه =١٠٨٢٠ غرام.

<sup>(</sup>٥) فيكون الصاع عنده = ٢،٤١١٥ فيكون نصفه =١،٢٠ غرام.

<sup>(</sup>٦) قالوا: لأنه أدفع لحاجة الفقير وأعجل بها، كما في مجمع الأنهر (١/٢٢٩).

ووقت وجوبها: عند طلوع فحر يوم الفطر، فمن مات أو افتقر قبله أو أسلم أو اغتنى أو وُلدَ بعدَهُ لا تجب عليه (١).

ويستحبُّ إخراجها قبل الخروج إلى المصلّى بعد طلوع فحر الفطر.

وصحَّ أداؤها لو قدَّمَ إخراجها على يوم الفطر، دخلَّ شهر رمضان أو لا بدَّ من دخوله (٢)، وقيل: لا بدَّ من دخوله (٢)، أو أخّرَهُ عنه فيكون قضاءً.

والأولى أن يدفع كلَّ شخصٍ فطرَّتَهُ إلى مسكينٍ واحدٍ.

واختلف في جواز تفريق فطرَةٍ واحدةٍ على أكثر من فقير، والذي عليه الأكثر الجوازُ (١).

وجاز دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد بلا خلاف<sup>(٥)</sup>. ومصرف صدقة الفطر كمصرف الزكاة إلا في جواز الدفع إلى ذمي عندهما<sup>(١)</sup> خلافاً لأبي يوسف<sup>(٧)</sup>.

ولا تسقط صدقة الفطر بهلاك المال بعد الوجوب كالحج بخلاف الزكاة (^).

<sup>(</sup>١) كنز الدقائق مع النهر الفائق (١/٥٧١).

<sup>(</sup>٢) وصححه في الهداية (٢/١٧٦).

<sup>(</sup>٣) وصححه في الفتاوى الخانية (١/٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) النهر الفائق (١/٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (٢/١٧٧).

<sup>(</sup>٦) أي: فيجوز دفعها له على قولهما.

<sup>(</sup>V) حاشية رد المحتار (۲/۲۹۱).

<sup>(</sup>٨) الدر المختار (٢/٣٩١).

ولمّا فَرَغَ المصنّفُ رحمه الله تعالى من زكاة المال شَرَعَ في بيان زكاة الماشية، فقال: (و) هي (إبْــلُ) بكسر الباء وتُسكَّنْ، سميت به لأنها تبول على أفخاذها (۱).

(و) ثانيها (غَنَهِم وهو مشتق من الغَنْمِ لأنه ليس لها آلة الدفاع، فكانت غنيمة لكل طالب(٢).

(وَ) ثالثها (بَقَـــُوْ) مشتقُ من البَقْرِ بالسكون، وهو: الذي سُمِّيَ به، لأنّه يَشُقُّ الأرضَ، وهو اسم جنس، إذ مفرده بقرةٌ (٣).

ولا بدَّ أن تكون سائمة، وذلك بأن (تَرْعَيَ) شيئاً (مُبَاحاً) كالكلأ والحشيش، واحْتُرِزَ به عنه المعلوفة فلا شيء فيها إذا لم تكن للتجارة كما سيأتي.

(سَوْمُهَا) أي: الإبل والبقر والغنم، وهو: الاكتفاء بالرعي (مُعْتَبَرُ) أي: شرطٌ في وجوب الزكاة فيها.

والسَوّمُ: أن تكون مكتفية بالرعي في كلِّ العام أو (أكثرُ العامِ) أي: السَنَةِ، فلو علفها كلِّ العام أو نصفه لا تكون سائمة، ويكون ذلك القصد (لنَفْع) أي: دَرِّ ونسل (أوْ سِمَنْ) أي: زيادة.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، ص (١٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير، ص (٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) مختار الصحاح، ص (٩٥).

وإذا كانت كذلك (فيأخُذُ الزكاة) الواجبة (منْهَا) أي: السائمةُ (كُلُّ مَنْ). (أَرْسَلَهُ) أي: الساعي (السُّلْطَانُ) أي: الإمام الوالي.

(والفقيرُ لا. يُعطَى لَهُ قَصْداً) لأنّ للإمام أن يأخذها جبراً، لألها من الأموال الظاهرة (كَمَا قَدْ نُقلاً) أي: رويا، بألف الإطلاق.

ثمّ لمّا بيَّنَ المصنف رحمه الله تعالى حكمها، شَرَعَ في ذكر نصابها، وبدأ بالإبل لأها أعزُّ أموال العرب، فقال: (وكلَّ خمسة من الجمال) أي: من الإبل السائمة (فيهُنَّ) أي: في الخمس (شاقٌ) ذات سنة (فاسْتَمعْ مَقَالِيْ) أي: قولي.

ثمَّ في كلِّ خمسة أيضاً شاة إلى خمس وعشرينَ بإسقاط الغاية، ففي العشر شاتان، وفي الخمسة عشر ثلاثُ شياةً، وما بينَهُنَّ عفوٌ.

(والخمسُ والعشرُونَ) أي: إذا بلغت خمساً وعشرينَ (قُـلُ) الواجب فيها من جنسها، وهو (بنْتُ مَخَاضٍ) بفتح الميم، وهي: التي طعنت في السنة الثانية، سميّت بذلك لأن أمها غالباً تكون ذات مخاض أي: حاملاً بأخرى (۱) (فيها) أي: في الخمس والعشرين إلى خمسٍ وثلاثين بإدخال الغاية.

<sup>(</sup>۱) مختار الصحاح، ص (۲۱۸)، المصباح المنير، ص (۲۹۲).

(و) في (ست مع ثلاثين) أي: ستة وثلاثين (افتراض) أي: يُفترض فيها (بنْتُ لَبون) وهي: التي طعنت في السنة الثالثة، سميّت بذلك لأن أمها تكون ذات لبن (١)، وبنت اللبون في ستِ وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين.

وتحبُ (حقَّةُ) بكسر الحاء، وهي: التي طعنت في السنة الرابعة، سميّت بذلك لألها حُقَّ لها أنْ تُرْكَبْ (لمُقْتَفيُ) أي: إذا بلغت الإبل السائمة (ستاً وأربعين) إلى ستين ففيها الحِقَّةُ التي قدرنا وذكرنا.

(وَ) تَحبُ (الجَدْعةُ) وهي: التي طعنت في السنة الخامسة، سميّت بذلك لعنى في أسنالها يَعْرِفُه أرباب الإبل<sup>(٣)</sup>، وهي أكبرُ سنِ يؤخذ في الزكاة.

(في . إحدى وستين) إلى خمس وسبعين (كَذَا) تجبُ (بِنْتَا لَبُونْ) بالتثنية النحوية، أي: ثنتان.

(في ستّة منْهَا) أي: من الإبل (وَبَعْدَهَا) أي: الست، (سَبْعُونْ) إلى تسعين بإدخال الغاية.

(إحْدَى وتسعين إلى مائة (إحْدَى وتسعين إلى مائة وعشرينَ ففيها حِقتانِ (لمائة) أي: إلى مائة (يا صاحُ) منادى مُرخَّمْ (١) على

<sup>(</sup>١) طلبة الطلبة، ص (٣٣٠)، القاموس المحيط، ص (٨٤٣).

<sup>(</sup>٢) طلبة الطلبة، ص (٣٣٠)، مختار الصحاح، ص (١٤٧).

<sup>(</sup>٣) و هو: أنها بدأت تقلع أسنان اللبن، كما في الدر المختار (7/97).

<sup>(</sup>٤) أصل الترخيم في اللغة: ترقيق الصوت، جاء في الصحاح: كلام رخيم: أي رقيق، ومن قول الشاعر ذي الرمّة – غيلان بن عقبة:

لها بَشَرٌ مثلُ الحريرِ ومنطقٌ رخيم ، والحواشي لا هُرَاءٌ ولا نَزْرُ =

غير القياس، أي: ياصاحبُ، فيجوز فيه ضم الحاء وكسرها (مع عشرين) مع المائة.

(ثُمَّ) بعد المائة والعشرين تستأنف الفريضة فيؤخذ (بكُلِّ) من كلِّ (خمسة شاق) ففي المائة والخمس والعشرين حقتان وشاة، وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان، وفي مائة وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه، وفي مائة وأربعين حقتان وأربع شياه.

(وَ) فِي (كلّ . خمس وأربعينَ والمائة) أي: في مائة وخمس وأربعين وألمائة) أي: في مائة وخمس وأربعين (قُلْ) يجبُ فيها (بِنْتُ مخاضٌ ثُمَّ حقتان) أي: وحقتان، و"ثُمَّ" بمعنى الواو.

(والمائة الخَمْسونَ) أي: المائة والخمسون يجب (فَيْهَا) أي: في المائة والخمسين (دَانيُ أي: قريب.

(ثُلاَثَةٌ) أي: ثلاث حقاق (من الحقاق) المقدّر سنها فيما تقدّم. (ثُمَّ) بعد المائة والخمسين تُستأنف الفريضة أيضاً كما بعد المائة والعشرين، فحينئذ (قُلُ عَبُ اللهُ عَبُ اللهُ اللهُ والخمسين أي: من كلِّ (خَمْسَةٌ) أي: خمس من الإبل تزيد على المائة والخمسين (ولا تَحُلُ) عن ذلك، ففي المائة والخمس والخمسين ثلاث حقاق وثلاث شياه، وفي مائة وسبعين ثلاث حقاق وأربع شياه.

<sup>=</sup> والترخيم في اصطلاح النحاة: هو حذف آخر المنادى المعرفة تخفيفاً، وفي ذلك يقول ابن مالك في ألفيته:

ترخيماً احذف آخر المنادى كيما سُعًا فيمن دعا سُعَادَا أنظ: الصحاح (١٩٣٠/٥)، شرح ابن عقيل على ألفية ابن ملك (٢٨٧/٢).

(والخمس والعشرون) أي: إذا زادت على المائة والخمسين، بأن بلغت مائة وسبعين يجب (فيها) أي: الخمس والعشرين الزائدة على المائة والخمسين (مثلُ ما. قُلْنَا) أي: فيما تقدّم، وهو: بنت مخاض، ففي المائة والخمس والسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض (كستٌ وثلاثين) الزائدة على المائة والخمسين، بأن بلغت مائة وستاً وثمانين إلى حمس وتسعين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون (كما) يجب (في مَائة ستٌ وتسعين) إلى مائتين (استَمعُ) أي: اسمع الواجب فيها سماع تفهم وإذعان، والواجب فيها (أربعة من الحقاق) أي: أربع حقاق (تَجْتَمعُ) الأربع الحقاق المتقدّم تعريف سنّها.

(لمائتين) أي: إلى مائتين، كما ذكرنا (ثُمُّ) بعد بلوغ المائتين (صارت) الفريضة مستأنفةً حتى يجب في كلِّ خمسين حقة، وقوله (أبكاً) ظرف زمان، أي: إلى ما لا نهاية له (كمائة منْ بَعْد خَمْسينَ) أي: كما استأنفت بعد المائة والخمسين كما تقدّم (بكاً) أي: تقدّم وظهر.

ولا تجزي ذكور الإبل إلا بالقيمة للإناث، بخلاف البقر والغنم فإن المالك فيها مخيرٌ، لعدم فضل الأنوثة فيهما على الذكورة(١).

والبُخْتُ (٢) من الإبل كالعِرَابِ.

ولمَّا فَرَغَ المصنّف من بيان زكاة الإبل شَرَعَ في بيان زكاة الغنم، وإن كان الأولى تقديم زكاة البقر لقُربها من الإبل في الضحامة حتى شَمِلَهَا اسم

<sup>(</sup>۱) الدر المختار (۲/۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) البُخْتُ: هي الإبل الأعجمية، وهي ما لها سنامان. المصباح المنير، ص (٢٤).

البُدنة، فقال: (وأربعون) شاة سائمة (قُلْ) هي (نصابُ الغنم) ضأناً كانت أو معْزَاً، وسميت غنماً لما تقدّم ((فيهنّ) أي: في الأربعين تجبُ (شاقٌ) تَعُمُّ الذكر والأنثى، ويُشتَرطُ أن تكون تَنيَة، وهي (بنْتُ) أي: ذات (حَوْل) أي: سنة، إذ لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثنيُّ من الضأن والمعز، بخلاف الأضحية فإنّه يُجزئ فيها الجَذَعُ من الضأن، وهو: ما تمت له ستة أشهر وطَعَنَ في السابع (۲) (فاعْلَم) ذلك الحكم وعلّمه واعمل به. والزائد على الأربعين إلى مائة وعشرين عفو، وليس فيها شاةً.

(ومائة إحدى وعشرون) أي: في مائة وإحدى وعشرين شاة تجب (بها) أي: فيها (شاتان) فلمّا زاد في الأصل واحدة فالفرض يتغير بالواحدة كما ذكرنا (يا صَاحُ) هو منادى مرّخم كما ذكرنا فيما تقدّم، أي: يا صاحب (فَكُنْ) أيها المخاطب (مُنتَبها) أي: متيقظاً.

(والمائتان منْهُ) أي: من الغنم السائمة ليس فيها إلا شاتان، كما في المائت منْهُ الله المائتين ففيها في المائة والإحدى والعشرين (ثُمَّ) إذا زادت (الواحده) على المائتين ففيها (ثلاثة أي: ثلاث شياة (من الشياة) جمع شاة (الماجدَه) نعت الشياة، وقد تغيّر الفرض بالواحدة.

<sup>(</sup>١) انظر ص (١).

<sup>(</sup>٢) طلبة الطلبة، ص (٩٢).

<sup>(</sup>٣) في رشحات الأقلام (واحده) بدون أل التعريف.

(و) يجبُ (أربعٌ) أي: أربع شياة (في أربع المناتُ) أي: في أربع مائة (ثمَّ) بعد بلوغ الأربع المائة يؤخذ (لكلَّ) أي: من كلِّ (مائة قلُ) (١) يجب فيها (شَاقُ) هكذا إلى ما لا نهاية .

ولمّا فرغ من زكاة الغنم شرع في زكاة البقر فقال: (و) يجبُ (في الثلاثين) من البقر السائمة، وهي (نصابُ البَقر) هو: اسم جنس، ومفرده بقرة، سميت بذلك لما تقدّم (٢)، ومثل البقر الجواميس (٣)، والواجب في الثلاثين (تبيعٌ) ذَكَرْ، وهو: أبو سنة، سمّي به لأنه يتبع أمّه (أو) الواجب فيها (تبيعةٌ) أنثى، وهي: أم سنة (فَقرّر) فالذكر والأنثى من البقر في الزكاة سواء، كما في الغنم، والزائد على الثلاثين إلى الأربعين بإسقاط الغاية عفوّ.

(و) يجب في (أربعين) من البقر السائمة (قُلْ) الواجبُ فيها (مُسنُّ) ذكر، وهو: أبو سنتين كاملتين، أو مُسنَّةٌ أنثى، وهي: أمُّ سنتين، وسُمِّيَ مسناً من الأسنان، وهو طلوع الأسنان (٥).

(وَمَتَى . زَاد) على الأربعين (فَكُنْ فيه) أي: في الزائد (الحساب) بالنصب، مفعول لخبر "كُنْ"، وهو قوله (مُشْبَتًا) أي: كن مثبتاً الحسابَ فيه، أي: يجب في الزائد بحسابه، ففي إحدى وأربعين مسنٌ أو مسنةٌ وربُعُ

<sup>(</sup>١) رشحات الأقلام (تزيدُ) بدل قل.

<sup>(</sup>٢) انظر ص (١).

<sup>(</sup>٣) الجواميس مفردها جاموس: وهي نوع من أنواع البقر يعيش بقرب الأنهار.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ص (٩١١)، المصباح المنير، ص (٤٢).

<sup>(</sup>٥) طلبة الطلبة ص (٩٢)، مختار الصحاح، ص (٧٥).

عُشْرِهِ أو عُشرِها، وهكذا في الزائد، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية عنه (١).

وعنه: لا شيء في الزائد على الأربعين إلى ستين، ففيها ضعف ما في الثلاثين، وهو قولهما<sup>(۲)</sup>، والثلاثة<sup>(۳)</sup>، قال في الدر المختار: "وعليه الفتوى"<sup>(٤)</sup>.

ثمّ يجبُ في كل ثلاثين تبيعٌ أو تبيعةٌ، وفي كل أربعين مسنٌ أو مسنةٌ، ويجب في السبعين مسنٌ وتبيعٌ.

(والحَمَلُ) وهو: ولدُ الشاة (٥)، وكذا (الفَصيلُ) وهو: ولد الناقة (١) (والعجْلُ) وهو: ولد الناقة (١) (والعجْلُ) وهو: ولد البقرة (٧) (مَعَا) أي: محتمعة.

وصورة المسألة: أن يكون له نصابٌ من المواشي، فولدت أولاداً قبل أن يحول عليها الحولُ فهلكت الأمهاتُ وبقيت الأولادُ فتمَّ عليها الحولُ، فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تجب فيها الزكاة (١٠)، وهو معنى قوله (لا شيئ) من الزكاة واجب (في ذلك) أي: الحمل والفصيل والعجل خلافاً

<sup>(</sup>۱) فتح القدير (۲/۲۲)، النهر الفائق (۱/۲۲)، الدر المختار (۲۹۷/۲).

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) أي: قول الأئمة الثلاثة، كما في المغنى (١٨٧/٣).

<sup>(</sup>٤) الدر المختار (٢٩٧/٢).

<sup>(</sup>٥) المغرب (١/٢٢٦).

<sup>(</sup>٦) وسمّي بذلك لأنه يفصل عن أمه، كما في معجم متن اللغة (٢١٨/٤).

<sup>(</sup>٧) مختار الصحاح ص (١٥).

<sup>(</sup>٨) الدر المختار (٢/٣٠٠،٢٩٩).

لأبي يوسف رحمه الله تعالى (١) (إلا ) إذا كانت الصغار (تَبَعَا) أي: للكبار، فتجب فيها الزكاة اتفاقاً.

(وليسَ في مَعلُوفه) هي: ما يُعْلَفُ من الغنم وغيرها (و) لا في (عاملَه) وهي: التي أُعِدَتْ لحمل الأثقال (شيءٌ) هو: أي اسم "ليس" مؤخراً أي شيء من الزكاة واجب إلا إذا كانت للتجارة، فإن كانت لها وَجَبَ إخراج زكاها كالعروض (٢).

وكذا لا شيئ في الخيل السائمة إلا إذا كانت للتجارة، ولا في البغال والحمير السائمة مطلقاً إجماعاً (٣).

(وَ لاَ) شيء أيضاً (في العَفْو)، وهو: ما بين النصابين في كلِّ الأموال عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى (٤)، وعندهما هو خاص بالسوائم، أما النقدان فلا عفو فيهما (٥)، ولو الزائد قليلاً كما تقدّم.

(فافْهَم) أي: اعلم، (حَاصِلَهُ) أي: ما تحصّلَ منه. ويجوز دفع القيمة ولو مع وجود السنِّ الواجب<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) الدر المختار (٢/٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار (٢/٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) النهر الفائق (١/٨٧٤)، الدر المختار (٢/٠٠٠).

<sup>(</sup>٥) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) الدر المختار (٣٠٢/٢).

ولا يؤخذُ في الزكاة إلا الوسط من حنس ما يجب، ولو وجب عليه ذاتُ سِنٌ ولم توجد، دفع الأعلى منها وأخذ الفَضْلُ من الساعي، أو دفع دونها ورد الفضل إلى الساعي، إذ الخيار في ذلك إلى المالك(١).

<sup>(</sup>۱) الدر المختار (۲/۲۰۳).

# فصلٌ : في الصوم

لِكُلِّ يومِ مِنْ غُرُوبِ قَدْ بَدَا كَالنَّفْل وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنُ انْضَبَطْ ونيَّةُ النَّفُلُ بِلا تَمُويسِهِ منَ الْمُسافِرُ فَعمَّا قَلَا لَوَوْا وَمُطْلَق النَّـــٰذَّر خُـــٰذٌ العبَـــارَهُ وخَبَـرُ العَـدُل بـه ثُبُـوتُ قَنَّا وَلَوْ أَنْشَىْ يَكُونُ قَدْ رَوَوْا عَدْلاَن مَعْ لَفْظ شَهَادة فَقَط لاَبُدُّ مِنْ جَمْعِ عَظِيْمٍ فِي "الورَى ولاً اعْتبَارَ الاخْتلاُّفَ المَطْلع والشُّوْبُ والجمَاعُ أَيْضَاً قَرَرَوا إِنْزَالُهُ بِنَظَرَ أَوْ احْتِلاَمُ أَوْ احْتِلاَمُ أَوْ الذَّبَابِ أَو دُخَانِ النَّارِ النَّارِ كَمَنْ بتَقْبيْلُ ولَمْسُ أَنْزَلاً إِنْ ظَنَّ فَطْرَةً بِهِ يَقْضِّيْ فَقَطْ تَكْفَيْرُهُ إِنَّ ظَنَّ فَطْرًا ۚ قَدْ لَزِمْ عَمْدًا ومثْلُـهُ الجَمَـاعُ وكَذَا إلا بسَبْقَ كَانَ ذَاكَ فاعْلَم أَيَّام َ تَشْرِّيْقِ كَلْدَا يا مُقْتَفِيْ مُسْتَوْعَباً للشَّهِ ر لا ما دُولَهُ لا يَوْمَــهُ أو ليلَةً فيْهَــا الْتَقَى

١٠٦ نيَّةُ صوم رمَضَانَ في الأَذَا ١٠٧ – إلى قُبَيْل الضَّحْوَة الكُبْرَى فَقَطْ ١٠٨ – ومُطْلَقُ النيَّــة يُجْــزيْ فيْـــه ٩ . ١ - وبالخَـطأ إلا منَ المَريْضُ أو ٠١١- وَ فِي قَضَاء الشَّهُ لِ وَالكَفَّارَهُ ١١١- يُشْتَـرَطُ التَّعْييْـنُ والتَبْييْتُ ١١٢ – هلاَل صَوْم مَــع علَّة وَلَــوْ ١١٣ - وَالفَطْرُ بِالعَلَّة فَيْــُهُ أَيُشْتَرَطُ ١١٤ - فيْهَمَا منْ غَيْـرَ عَلَّة تُرَى ٥ ١ ١ - الوَرَى مُفَوَّض لرَأي حَاكُم يَعَىْ ١١٦ – المَطْلَع والأكْلُ نَاسياً به لاَ يُفْطَرُ ١١٧ – كَذَا أَكْتَحَالٌ وادِّهَانُ واحْتَجَامُ ١١٨- أو دُخَــلَ الحَلْــقَ منَ الْغُبَار ٩ ١ ١ - ومُفْطرًا صَارَ لَهُ إِنَّ أَدْخَلاًّ • ١٧ - والأَكْلُ عَمْداً إنْ بنسْيَان سَقَطْ ١٢١ - منْ غيْر تَكْفيْر وأُمَّا الْمُخْتَجِمْ ١٢٢ – كَالأَكُلُ والشُّرُّب داوءً وغُذَا ١٢٣ - إِنْ اسْتَقَاءَ عامداً ملءَ الفَهِ ٢٤ - والصَّوْمُ في العيدَيْن مَكَّرُوةٌ وَفيْ ٥ ٢ ٧ – وليْسَ يَقْضَـــيُّ مَنْ رأى جُنُونَهُ ١٢٦ – أمَّا بإغماء فَيَقْضي مُطْلَقًا

ولمّا فرغ المصنّف رحمه الله تعالى من الثالث من أركان الإسلام، وهو: الزكاةُ شرع يذكر الرابع من لأركان وهو الصوم فقال: (فصلٌ في) بيان أحكام (الصوم) هو لغة: الإمساك مطلقاً (۱). وشرعاً: ترك شهوتي البطن والفرج مع النيّة من أهله (۲).

# وشروط وجوبه أربعة أشياء:

١- الإسلام.

٧- والعقل.

٣- والبلوغ.

٤- والعلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب، أو الكون بدار الإسلام مطلقاً، إذ لا عذر بالجهل في دار الإسلام (٣).

## وشروط وجوب الأداء: ثلاثة أشياء:

١- الصِّحة. ٢- والإقامة. ٣- والخلو عن الحيض والنفاس<sup>(٤)</sup>.

خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غيرُ صائمة تحت العجاج وأخْرَى تَعلِكُ اللَّجَمَا انظر: طلبة الطلبة، ص (٩٩)، مختار الصحاح، ص (٣٧٤).

(٢) مراقي الفلاح ص (٤٢٠). أقول: وهذا التعريف الذي ذكره الجد رحمه الله للصوم تعريف غير دقيق، والأولى تعريفه بما في الدر المختار وهو: "إمساك عن المفطرات حقيقة أو حكماً في وقت مخصوص من شخص مخصوص مع النية". (٣٩٣/٢).

(٣) مراقي الفلاح ص (٤٢٢).

<sup>(</sup>۱) يقال: صامت الشمس في كبد السماء: أي قامت في وسط السماء ممسكة عن الجري في مرأى العين ، وقال النابغة الذبياني:

والمعتبر في وجوبه: أوّلُ الوقت، فمتى كان أهلاً لوجوب الأداء في أوله ثم صار عادماً له في آخره لا يَحِلُّ له الفطرُ، كالمسافر إذا أنشأ السفر بعد ما أصْبَحَ، بخلاف ما لو حلَّ به مرض (١).

وكذا إذا كان غير أهل للوجوب في أولّه ثم صار أهلاً له في آخره لا يجب عليه قضاءُهُ بل يُمسك بقية أليوم بخلاف الصلاة فإنّ المعتبر في وجوبما آخر الوقت (٢).

والصوم بالنسبة إلى وجوب التتابع فيه وإلى عدمه قسمان:

- ۱- قسم یجب التتابع فیه: وهو سبعة: رمضان، و کفارة ظهار، وقتل، وقتل، و مین، و إفطار في أداء رمضان، ونذر معین، واعتکاف و احب.
- ۲- قسم مخیّر فیه، و هو ستة: نفل، وقضاء رمضان، وصوم متعة وقران،
   وفدیة حلق، و جزاء صید، و نذر مطلق (۳).

وينقسم الصوم إلى أربعة أقسام:

- ١- فرضّ: وهو: صوم شهر رمضان أداءً وقضاءً، وصوم جميع الكفارات.
- ٣- ثابي واجب: وهو: صوم النذر معيناً كان أو غير معين، وقيل: هو فرض كالكفارات، أي: فرض عملاً، ومن هذا القسم قضاء ما أفسده من صوم النفل وصوم اعتكاف المنذور.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١) الدر المختار (٢/٥٩٥)، مجمع الأنهر (١/٢٣١).

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) الدر المختار (٢/٣٩٩،٠٠٤).

٣- ثالث نفل: وهو: غيرهما، ويَعُمُّ السنة كصوم يوم عاشوراء مع التاسع أو الحادي عشر، والمندوب: كصوم أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والحامس عشر، وعرفة، وصوم الاثنين والخميس، وصوم ست من شوّال، ومن المندوب كل صومٍ ثبت طَلَبُهُ والوعد عليه بالسُنَّة كصوم داود عليه السلام وهو صوم يوم وإفطار يوم، لأنه أشق عليه.

# ۱- والرابع مكروه: وهو قسمان:

مكروه تحريماً: كصوم يومي العيدين، وأيام التشريق.

ومكروه تريهاً: كصوم يوم عاشوراء منفرداً عن التاسع والحادي عشر، ومنه إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم، ويوم النيروز وهو: يومٌ في طرف الربيع تَحِلُّ فيه الشمس بُرج الحمل<sup>(۱)</sup> ويوم المهرجان وهو: يومٌ في طرف الخريف تحل فيه الشمس برج الميزان<sup>(۱)</sup> إلا أن يوافق ذلك عادته.

ويكره أيضاً تحريماً صوم يوم الشك وهو: يوم الثلاثين من شعبان إلا بنية صوم نفل جزم فيه بلا تردد بينه وبين صوم آخر، وإذا ظهر أنه من رمضان أجزاه عنه، وإذا وافق عادته فصومه أفضل اتفاقاً، وإذا بان أنه من رمضان أجزأه عنه ما صامه، وإذا لم يوافق عادته ففيه علاف ").

<sup>(</sup>١) وأصله: نوروز (معرب)، كما في حاشية رد المحتار (٢/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) وأصله مهر كان (معرب)، كما في المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) الدر المختار (٣/٣٩٦، ٣٩٩)، مراقي الفلاح، ص (٤٢٦،٤٢٤).

وكُرِهَ صوم يوم أو يومين من آخر شعبان، ولا يُكره ما فوقهما. ولا تصوم المرأة نفلاً إلا بإذن زوجها، وله أن يُفَطِّرَها.

ويشترط لصحة الصوم (نيَّةُ) الصائم (صَومُ) شهر (رَمَضَانَ) سمّي به لاشتداد الرمضاء حيْنَ وُضِعَ له هذا الاسم (في الأداع) أي: في أداء شهر رمضان، واحترز به عن القضاء فإنه سيأتي حكمه.

وتشترط النية (لكلّ يوم) من أيام شهر رمضان، فلا تكفي نيّة واحدة لجميع الشهر.

وابتداء وقت جواز النيّة وصحتها (منْ) بعد (غُرُوبِ) أي: غروب الشمس، فلا تصحُ قبل الغروب ولا عنده.

وحقيقة النية: قَصْدُهُ عازماً بقلبه صومَ غد، ولا يخلو مسلمُ عن هذا في ليالي شهر رمضان، وليس النطقُ بها شرطاً (١).

(قَدْ بَدَا) أي: ظهر.

وانتهاء وقت الجواز والصحة (إلى قبيل الضحوة الكبرى) والمراد بها: نصف النهار الشرعي، فلا تصح عند الضحوة ولا بعدها، لأنّ الغاية هنا غير داخلة في المُغيَّا، كما قال: (فَقَطْ): أي لا عند ذلك ولا بعده.

(كالنَفْلِ) أي: كما أن النية في حق أداء رمضان وقتها من الليل إلى ما قبل نصف النهار الشرعي فكذا هي في حق النفل، مسنوناً كان أو مندوباً أو مكروهاً، وكذا هي في حق (النَدْرِ) منجّزاً كان أو مُعلقاً (المعيّنِ)

<sup>(</sup>١) مراقي الفلاح، ص (٢٦٦).

زمانه كقوله "لله علي صوم يوم الخميس من هذه الجمعة". وقيّد بالمعيّن احترازاً عن المطلق، فسيأتي حكمه.

(انضَبَطْ) ذلك، فإن كلّ واحد من هذه الثلاثة يتأدى بنيّة مبيّتة مُعيّنة من الليل، وهو الأفضل إلى ما قبل نصف النهار في حق الجواز.

(ومُطلقُ النيّة) أي: مطلق، نية الصوم من غير تقييد بوصف الفرض أو الواجب أو السنّة (يُجْزِيْ) من الإجزاء، (فيه) أي: في أداء شهر رمضان والنفل والنذر المعيّن، لأن رمضان معيارٌ لم يُشْرَعْ فيه صومٌ آخر، فكان متعيناً للفرض، والمتعيّن لا يحتاج إلى التعيين، والنذر المعيّن معتبرٌ بإيجاب الله تعالى فيصابُ بمطلق النيّة.

(و) تجزئ في أيضاً في أداء رمضان والنذر المعيّن (نيّةُ النفل) لعدم المُزَاحم، ولو كان مسافراً أو مريضاً في الأصحّ (بلا تمويه) أي: بلا شك ولا تشكيك، وقيّد بنيّة النفل في أداء رمضان والنذر المعيّن احترازاً عمّا إذا نوى في النذر المعيّن واجباً آخر فإنّه يقعُ ما نوى لا عن النذر، وأما في أداء رمضان إذا نواه عن واجب آخر وكان مقيماً صحيحاً فإنه لا يقع إلا عن رمضان.

(و) يصح أداء رمضان (بالخطأ) في وصف النيّة بأن نوى في أدائه النفل مطلقاً أو نوى واحباً آخر وكان صحيحاً مقيماً، لما ذكرنا أن رمضان معيارٌ لا يقبل غيره فيصاب بالخطأ في الوصف (إلا) إذا وقعت نية واجب آخر (من) فاقد شرط وجوب الأداء نحو (المريض) فإنه إذا نواه عن واجب

آخر عليه فإنه يقع عمّا نواه في اختيار بعض المشايخ (١)، والأصح الذي عليه الأكثر أنه يقع عن رمضان (٢).

(أوْ) وقعت نية واجب آخر (منَ المُسَافِي) سفراً شرعياً، ولو عاصياً بسفره (فَعَمَّا) أي: فيقع عمّا (قَدْ نَوَوَا) من الواجب، ففي المريض هو اختيار البعض، والأصح أنه لا يقع إلا عن رمضان كما ذكرنا.

وأما في المسافر فهو عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى (٣)، وعندهما: لا يقع إلا عن رمضان (٤).

ولا تعيينها شرَعَ يذكر ما يُشترط له ذلك فقال: (وفي) صوم (قضاء ولا تعيينها شرَعَ يذكر ما يُشترط له ذلك فقال: (وفي) صوم (قضاء الشهر) أي: شهر رمضان، (و) صوم (الكفّارة) أي: جميع الكفارات ككفارة القتل والظهار والإفطار في أداء رمضان واليمين، وكذا صوم التمتع والقران وجزاء فدية الصيد حال الإحرام.

(و) في صوم (مطلق الندر) أي: الندر المطلق عن التقييد بزمان، كقوله: لله علي صوم يوم أو شهر غير معين، منجزاً كان أو مُعَلَقاً (خُذْ العبارَهُ) المتفق عليها في ذلك، وهي أنه (يُشْتَرطُ) بالبناء للمجهول (التعيينُ) أي: تعيين النيّة بوصف، (و) يُشترطُ أيضاً (التَبْييتُ) أي: تبيتُها من الليل،

<sup>(</sup>١) البحر الرائق (٢/٢٤)، الدر المختار (٢/١٠٤)، وصححه في السراج الوهاج.

<sup>(</sup>۲) واختاره في الهداية (7/77)، حاشية رد المحتار (7/7).

<sup>(</sup>٣) حاشية رد المحتار (٢/٢).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

فلو نوى في هذه المذكورة الصوم فهاراً لم يقع عنها وصار نفلاً، وإتمامه مستحب، فإن كان في قضاء رمضان وقد نواه فهاراً فأفسده فعليه قضاؤه، لصيرورته نفلاً بخلاف غيره فلا قضاء عليه لو أفسده (١).

ولمّا ذكر شروط صحة صوم رمضان وحكمه شَرَعَ في بيان ما يثبت به (۲) فقال: (وخَبَرُ) أي: إخبار, (العَدْل) هو: الذي حسناته أكثر من سيئاته (۳)، والعدالة: مَلَكَةٌ تحملُ على ملازمة التقوى والمروءة (٤)، ويُقبل أيضاً خبر المستور في ظاهر الرواية (٥).

وذِكْرُ المصنّف بلفظ الإخبار إعلاماً على أنه لا يُشترط لفظ "أشهدُ"، ولا حُكَمٌ، ولا مجلس قضاء، لأنه خبرٌ لا شهادة.

(به) أي: بخبر العدل أو المستور، ولا يشترطُ أيضاً فيه تقدّم الدعوى (تُبُوْتُ).

(هلالُ صوم) أي: ثبوت هلال دخول رمضان (مَعْ) وجود (عَلَقَ) بالسماء كغيم وغُبار وضباب وندى (وَلَقْ) كان الشاهدُ (قَنَا) أي: مملوكاً أو محدوداً في قذف وقد تاب.

<sup>(</sup>١) مجمع الأنهر (١/٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) أي: دخول رمضان.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (٢٦٨/٨) .

<sup>(</sup>٤) مراقي الفلاح ص (٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) أقول: ظاهر الرواية عدم قبول خبره، قال في البحر الرائق: "وأما مجهول الحال وهو المستور فعن أبي حنيفة قبوله، وظاهر الرواية عدمه". (٢٦٦/٢)، فتح القدير (٥٩/٣)، حاشية رد المحتار (٤٠٩/٢).

ولا تقبل شهادة العبد والمحدود في قذف عندنا إلا في دخول شهر رمضان، وتقبل فيه أيضاً الشهادة على شهادة واحد مثله، لأن العدد غير شرط في الأصول، فكذا في الفروع، بخلاف الشهادة على الشهادة في سائر الأحكام في غير دخول شهر رمضان حيث أنه لا بُدَّ أن يشهد على شهادة رجل واحد رجلان، أو رجل وامرأتان (۱)، وتقبل فيه أيضاً شهادة العبد على العبد.

(و) تُقبل أيضاً (لو) كان الشاهد (أنثي ولو أمةً للحدمة. وللمحدّرةِ أن تشهد بغير أذن وليّها، لأنه من فروض العين.

(يَكُونُ) الشاهد كما قدرّنا (قَدْ رَوَوَا) ذلك من الرواية (٢) أو رأوا من الرأي.

(و) يثبت (الفطر) أي: هلال شوال (بالعلّة) بالسماء كغيم ونحوه (فيه) أي: في ثبوته (يُشتَرطُ بالبناء للمجهول (الله وقوله (عَدْلاَن) نائبُ الفاعل، أي: يُشترطُ شهادة اثنين عدلين أو شهادة رجل عدل وامرأتين، ولا تُقبل هنا شهادة العبيد والنساء وحدّهن، ولا شهادة المحدود في قذف وإن تاب كما في سائر الأحكام (مَعْ) لزوم (لَفْظ شَهَادَة) أي: لفظ

<sup>(</sup>۱) حاشية رد المحتار (۲/۲۱).

<sup>(</sup>٢) أي: روى العلماء في كتبهم ذلك الحكم، كما في رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام، ص (١٣٢).

<sup>(</sup>٣) قال في رشحات الأقلام: بالبناء للمفعول أي: يشترط الشرع". ص (١٣٣).

الشهادة (۱) بخلاف الدخول (فَقَطْ) أي: من غير اشتراط تقدّم الدعوى، كعتق الأمة وطلاق الزوجة.

(وفيهما) أي: في هلال دخول رمضان وهلال الفطر (منْ غير) وجود (علَّة تُرَى أي: توجد في السماء بأن كانت مصحيّة (لا بُدُّ) للثبوت (منْ) استراط شهادة (جَمْع عظيم) أي: كثير (في الورَى) أي: في الخلق، سواءً كانوا من أهل البلد أو غيرهم.

واختلف في عدد الجمع العظيم، فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى خمسون كالقسامة (٢).

وقيل: أكثر أهل المحلة<sup>(٣)</sup>.

وقيل: من كل مسجد واحد أو اثنان (٤).

والأصح المفتى به من هذا كلّه هو ما ذكره المصنّف رحمه الله تعالى بقوله (مفوض) أي: فالأصح أن الجمع العظيم عدد مفوض (لرَأي حَاكم) يعني: إماماً أو قاضياً، بأن كان (يَعييُ) أي: يميّز الأمور والأحكام ويفهمها، فإن وقع في قلبه صحته ما شهدُوا به وكَثُرَت الشهودُ بأن كانوا خمسةً أو ستةً أو جاء الخبر وتواترت من كل جانب، أُمِرَ بالصوم والفطر (٥).

<sup>(</sup>١) أي: لفظ أشهد.

<sup>(</sup>٢) القسامة: هي "حلف معيّن عند التهمة بالقتل على الإثبات، أو النفي". القاموس الفقهي ص (٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) حاشية رد المحتار (٢/٢١٤).

<sup>(</sup>٤) حاشية رد المحتار (٢/٢١٤).

<sup>(</sup>٥) النهر الفائق (٢/١)، حاشية رد المحتار (٢/٢٤).

وعن الإمام رحمه الله تعالى أنه يُكتَفى بشهادة اثنين، واختاره في البحر، وقال فيه: "وينبغي العمل على هذه الرواية في زماننا، لأنّ الناسَ تكاسلت عن تَرَائي الأهلة"(١).

#### تنبيه:

هلال الأضحى وسائر الشهور كالفطر في الحالتين (٢).

(ولا اعتبار) عندنا (باختلاف المطلع) بكسر اللام: موضع الطلوع "
)، فإذا ثبت رؤية الهلال ثبوتاً شرعياً في قُطْرٍ، قريباً كان المطلع أو بعيداً، لَزَمَ سائر الناس على ظاهر المذهب، وعليه أكثر المشايخ، وعليه الفتوى (٤).

قيدنا بالصوم احترازاً عن الصلاة فإنه يُعتبر احتلاف الوقت فيها، فإن كلّ قوم غيرُ مخاطبين بما عند غيرهم من أوقات الصلاة، ولذا لم تجب صلاة العشاء والوتر عندنا على من لم يجد وقتهما، بأن كان في بلد كبُلْغَار (°) في أربعينية الصيف في أقصر ليالي السنة، بخلاف أيام الدجّال فإن الواجب فيها للصلاة التقديرُ للأمر به في الحديث (۲)، وكذا يُعتبر اختلاف المطلع في الحجّ،

<sup>(</sup>١) البحر الرائق (٢٦٨/٢).

<sup>(</sup>٢) أي: يشترط العدلان في حالة الغيم، وفي حالة الصحو يشترط الجمع على المفتى به.

<sup>(</sup>٣) مختار الصحاح، ص (٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) حاشية رد المحتار (٢/٣١٤).

<sup>(</sup>٥) قال في معجم البلدان: "بُلغار بالضم: مدينة الصقالبة، ضاربة في الشمال، شديدة البرودة، لا يكاد ثلجها يقلع عن أرضها صيفاً أو شتاءً، قيل: إنهم يمكثون أربعين ليلة في أقصر أيام السنة، كما تغرب الشمس بطلوع الفجر" (٤٨٥/١).

<sup>(</sup>٦) فقد سئل صلى الله عليه وسلم: أيكفينا في ذلك اليوم صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له". رواه مسلم في "كتاب: الفتن، باب: ذكر الدجال وصفته وما معه". (٢٢٥٢/٤).

فلا يلزمهم شيء لو ثبت أنّه رُئِيَ في بلدة أخرى قبلهم بيوم ولم يثبت عندهم، وكذا هو معتبرٌ في حق الأُضحيةِ لألها كأوقات الصلاة يلزم كلّ قومِ العملُ بما عندهم، وإنما لم يعتبر في الصّوم لتعلقه بمطلق الرؤية.

#### فائسدة

ذكر الشيخ ابن العابدين في حاشيته المسمّاة ردُّ المحتار على الدر المحتار شرح تنوير الأبصار نقلاً عن الفيض وغيره: لو وقع الشكُّ في أن اليوم يوم عرفة أو يوم النحر فالأفضل فيه الصوم فافهم (١).

ويستحبُّ للصائم السَّحُورُ بفتح السين: اسمٌ لما يؤكلُ وقت السَحَر<sup>(۲)</sup> لقوله صلى الله عليه وسلم: "تسحَّروا فإن في السَّحور بركة"<sup>(۳)</sup>، ولا يُكثِرُ منه كما يفعله المُتْرَفُونَ وأربابُ الشَّهْوَةِ لمنافاته للمقصود.

ويُستَحبُّ أيضاً تأخيرهُ إلى آخر الليل بحيث أن يبقى من الليل قَدْرُ سُدُس، ولا يؤخّر جدّاً بحيث يقع الشكُّ في طلوع الفحر كما يفعله بعض أهل زماننا، فإنّه جهلٌ وخطأٌ، وربّما أدى ذلك إلى الفساد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "دعْ ما يُريبَكَ إلى ما لا يُريبك"(٤)، والاحتياط لازمٌ في العبادات.

<sup>(</sup>١) حاشية رد المحتار (٢/٧١٤).

<sup>(</sup>۲) مختار الصحاح، ص (۲۸۸).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في: "كتاب: الصوم، باب: بركة السحور" (٢/٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في: "كتاب: الصوم، باب: تعجيل الإفطار" (7/1).

ويستحبُّ تعجيل الفطر في غير يوم غَيْم، وفيه يستحبُّ الاحتياط حفْظً للصوم عن الفساد، والتعجيل المستحبُّ قبل اشتباك النجوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يزالُ الناسُ بخيرٍ ما عجّلوا الفطرَ وأخّروا السّحور"(١).

ولمّا فَرغَ المصنّفُ رحمه الله تعالى من شروط الصوم وحكمه وما يثبت به شَرَعَ يذكُرُ ما لا يُفسدُهُ فقال: (و) أمّا ما لا يُفسدهُ فهو (الأكلُ) أي: أكل الصائم شيئاً حال كونه (ناسياً) لصومه، فرضاً كان أو نفلاً، قبل النيّة وبعدها، (به) أي: بالأكل ناسياً (لا يُفطرُ) الصائم. (و) لا يُفسدهُ أيضاً (الشربُ) أي: شربُ الصائم شراباً حال كونه اسياً.

(و) لا يُفسدهُ أيضاً (الجماعُ) أي: جماع الصائم ناسياً (أيضاً) أي: كما أنه لا يفسد الصومَ الأكل ناسياً فكذا أيضاً الشرب والجماع (قَدْ رَوَوْ) ذلك، أي: عدم فساد الصوم بالأكل والسرب والجماع ناسياً من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل الصائمُ ناسياً أو شَرِبَ ناسياً فإنما هو رزقٌ ساقه الله إليه، فلا قضاء عليه"(٢)، وفي رواية: "فليُتمَّ صومُهُ فإنما أطعَمَهُ الله وسقاه"(٣)، وإذا ثبت ذلك في الأكل والشرب صريحاً يَثْبُتُ في أطعَمَهُ الله وسقاه"(٣)، وإذا ثبت ذلك في الأكل والشرب صريحاً يَثْبُتُ في

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في "أبواب: القيامة، باب: حدثنا عمرو بن علي" (۲۰/۹)، والنسائي في: "كتاب الأشربة، باب: الحث على ترك الشبهات" (۲۹٤/۸)، وأحمد في مسنده (۲۰۰/۱).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في المستدرك رقم (١٥٦٨) (١/٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه رواه البخاري في: "كتاب: الصيام، باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً" رقم (١٩٩٣)، ومسلم في "كتاب: الصوم، باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر" رقم (١١٣٨).

الجماع دلالة، وإنّما أُغتُفرَ النسيان في الصوم لأن حالته غير مُذَكّرَة بخلاف الصلاة والحج والاعتكاف، فالعمد والنسيان فيهن سواء، فإن تذكر المُجامعُ نزع من فوره، فإن مَكَثَ بعدهُ فسد صومُه، وإنْ حرّكَ نفسه ولم يترع أو نزع ثم أُولَجَ لَزمَتُهُ الكفّارة (١).

(كَذَا) لا يفسد الصوم (اكْتحَالُ) بكحلِ مطلقاً، مطيّباً أو غير مطلقاً، مطيّباً أو غير مطيّب، ولو وجد طعم الكحل في حلقه أو لونَه في بُزَقِه في الأصحّ<sup>(٢)</sup>.

(و) لا يفسده أيضاً (ادِّهَانُّ) بزيت أو غيره. وكذا لو اغتسل ووجد بَرْدَ الماء في كَبِدِه لم يَفْسَدُ صومُهُ أَنَّ.

(و) لا يفسده أيضاً (احْتجَامْ) لأنه عليه الصلاة والسلام احتجمَ وهو صائم (أنه عير أنّه تكره الحجامة للصائم إذا كانت تُضْعِفُه، وحديث "أفطر الحاجمُ و المحجومُ" (٥) مؤول بذهاب الأجر.

ولا يفسده أيضاً (إِنْزَالُهُ) أي: الصائمُ المنيَ (بنَظْرِ) إلى فرج امرأة، وكذا بتفكّر، وإن أدام النظرَ والتفكّر.

<sup>(</sup>۱) فتح القدير (۲٤/۲).

<sup>(</sup>٢) على لذلك في النهر الفائق بقوله: "لأنّ الموجود في حلقه أثر داخل من المسامّ الذي هو خلل البدن، والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ، للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجود برده في باطنه أنه لا يفطر". (١٧/٢).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في: كتاب: الصوم، باب: الحجامة والقيء للصائم" (٣/٤٢/٣).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

(أو) إنزاله بسبب (احتلام) في نومه لم يفسد صومُهُ. وكذا لا يفسد الصومُ لو صبّ في إذنه ماءً على المختار (٢) الصومُ لو صبّ في إحليله (١) ماءً أو دُهْنَاً، أو صبّ في أذنه ماءً على المختار (٢) كما لو حكّ أذنهُ بعود ثمّ أخرجه وعليه درنٌ ثمّ أدخله ولو مراراً لم يفسد صومه بخلاف ما لو صبّ في أذنه دُهناً فإنه يفسد صومُهُ (٣).

(أو دخلَ الحلقَ) أي حلق الصائم بلا صُنْعِهِ، ولو كان ذاكراً لصومِهِ (منَ الغُبَار) ولو من غبار دقيق من الطاحون لم يفسد صومه.

(أو) دخل حلقه من (الذُبَابِ) لم يفسد صومه، ولو خرج أيضاً، سُمَّيَ ذباباً لأنه كلّما ذُبُّ آبَ، أي: كلمّا طُرِدَ رَجَعَ (٤).

(أو) دخل حلقه أيضاً من (دُخَانِ) بضمّ الدال (النّارِ) لم يفسد صومه. ولا يفسد صومه لو ذاق شيئاً بفمه، وإن كُرِهَ.

أو ذَرَعَهُ: أي: سَبَقَهُ القيء ولو ملأ الفم، وكذا لو عاد ما ذَرَّعَهُ بغير صُنعه، ولو وصل فمه على الصحيح<sup>(٥)</sup>.

ولا يفسد صومه لو أكل ما بين أسنانه وكان قليلاً، وهو: مادون الحمّصة، أو مضغ سمسمة من خارج فمه حتى تلاشت ولم يجد لها طعماً في حلقه. ولا يفسد الصوم بوطء بهيمة أو ميتة إلا بالإنزال.

<sup>(</sup>۱) الإحليل هو مخرج البول من الذكر، وكذا يطلق على مخرج اللبن من الضرع والثدي. انظر: طلبة الطلبة ص (١٠٤)، مختار الصحاح، ص (١٧١).

<sup>(</sup>٢) الهداية (٧٦/٢) ، تبيين الحقائق (٢/٧٨١)، الدر المختار (٢/٢١).

<sup>(</sup>٣) حاشية رد المحتار (٢٨/٢).

<sup>(</sup>٤) البحر الرائق (١/٩٠).

<sup>(</sup>٥) مراقي الفلاح، ص (٤٣٩).

ولا يفسد صومه لو أدخل عوداً ونحوه في مقعدته وطرفُهُ خارجٌ، فإن غيّبَه فسد<sup>(۱)</sup>.

ولا يفسد صومه لو أدخل أُصبَعَهُ اليابسة في دبره أو فرجها، فإن كانت مبتلة فسد.

ولو أدخلت المرأة قطنةً إن غابت فَسَدَ، وإن بَقِيَ طرفُها في فرجها الخارج لا يفسد<sup>(٢)</sup>.

ولمّا ذكر المصنّفُ رحمه الله تعالى ما لا يفسد الصوم بدون قضاء ولا كفارة شَرَعَ يذكُرُ ما يُفْسِدُهُ ويجبُ به القضاء دون الكفارة فقال: (ومُفْطِراً صار) الصائم (به) أي: الدخان (إنْ) كان (أَدْخَلا) بألف الإطلاق، أي: أدخل الصائمُ الدخانَ حلقَهُ بأي صورة كان الإدخال، حتى لو تبخر ببخور فأواه إلى نفسه واشتمّه ذاكراً لصومه أفْطَرَ، لإمكان التحرز عن إدخال المفطر جوفَه ودماغه، وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس، ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك، لوضوح الفرق بين هواء تطيّب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل جوفه بفعله (٢)، وهذا في دخان غير العنبر والعود، وفيهما لا يبعد لزوم الكفارة مع القضاء، للنفع والتداوي وميلان الطبع إليه.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) حاشية رد الحتار نقلاً عن الإمداد (٢/٠٢٠).

وكذا في شرب الدخان المسمّى عندنا<sup>(۱)</sup> "التثنُ" بجميع أنواعه <sup>(۲)</sup>، الحادثُ شربُه، وكان حدوثه بدمشق سنة ١٠١٥ هـ مَـ <sup>(٣)</sup>، فإنه تلزم بشربه الكفارةُ، لميلان الطبع إليه وقضاء الشهوة به، فإن الطباع <sup>(٤)</sup> في هذا الزمان تميل إليه أعظم مما تميل إلى الغذاء.

(كَمَنْ بتقبيلِ) أي: تقبيل المرأة، زوجة كانت أو غيرها.

(وَلَمْسِ) أي لمس المرأة إذا كان (أَنْزَلاً) أي: أنزل المَقَبّلُ واللامسُ المنيَّ فإنّه يُفطرُ ويلزمه الكفارة دون الكفارة.

وقيد بالإنزال لأنه إذا لم يُنْزِل لا يلزمه القضاء، لكن تكره القبلة والملامسة إن لم يأمن على نفسه الإنزال والجماع(٥).

ويجب القضاء فقط على من أفطر خطأ كأن تمضض أو استنشق فسبقه الماء فوصل إلى جوفه أو دماغه.

وكذا على من احتقن أو استعطّ، والاحتقان: صبُّ الدواء في الدبر(١)

<sup>(</sup>١) أي: عند أهل الأحساء والخليج.

<sup>(</sup>٢) كالسجائر، والشيشه، والغليون، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص (٤٤١).

<sup>(</sup>٤) أقول: هذه الطباع طباع فاسدة، فالطباع السليمة تنكر شربه وتتأذى منه، لكن كثيراً ممن ابتلوا بشربه لا يكادون يستغنون عنه، ويجدون مشقة عظيمة في تركه، نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياهم إلى ترك الحرام.

<sup>(</sup>٥) البحر الرائق (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٦) المغرب (١/٢١٧)، طلبة الطلبة، ص (١٠٤).

والسَعُوطُ: صبُّه في الأنف(١).

وكذا لو استنجى فوصل الماء إلى داخل دبره أو فرجها الداخل بالمبالغة فيه، والفاصل الذي يتعلّق بالوصول إليه الفساد قدر الحُقْنَة.

وكذا على من ابتلع حصاة ونحوها مما لا يأكله الإنسان أو يعافه أو يستقذره وعلى من لم ينوِ في رمضان كله أو بعضه صوماً ولا فطراً مع الإمساك.

وكذا لو أصبح غير ناوٍ للصوم فأكل عمداً.

ويجب القضاء فقط على من أكل أرزاً نيئاً إذا كان غير مخلوط بسمن، أو أكل كاغداً (٢) أو ملحاً كثيراً، أو دخل حلقه مطر أو ثلج بنفسه، لإمكان التحرز عنه بضم فمه، بخلاف الغبار كما مر".

ولو ابتلع المطر أو الثلج أو البَرَد الذي دخل فمه لزمته الكفارة، لإمكان التحرز عنه بيسير طبق.

ويجب القضاء فقط بإفساد صومِ غير أداء رمضان بأي صورة كان الإفساد، إذ لا تلزم الكفارة إلا في أدائه، لهتك حرمة الشهر.

ويجب القضاء على من تسحّر وجامع على ظنِّ أن الوقت الذي أكل فيه أو جامع ولو مع الشكِّ ليلٌ وهو يومٌ، فإن لم يتبين له شيئ لا يجب عليه القضاء.

<sup>(</sup>١) المغرب (١/٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) قال في القاموس المحيط: الكَاغدُ: القرطاس (معرّب)". ص (٤٠٢).

وكذا يجب لو أفطر بغلبة الظن لغروب الشمس وهي باقية، ولا يكفي الشك لسقوط الكفارة على إحدى الروايتين (١)، بخلاف الشك في طلوع الفحر عملاً بالأصل في كلِّ محل (٢).

وإذا غلب على ظنه أنها لم تغرب فافطر عليه الكفارة سواءٌ تبين له أنّه أكل قبل الغروب أو لم يتبيّن له شيء.

وإذا فسد الصومُ بالأكلِ أو بالإفطار قبل وقته وجب عليه الإمساك بقية اليوم كمسافر أقام ومريض برئ، ومجنون أفاق ومفطرٌ ولو مكرهاً أو خطأ وحائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفجر وصبيّ بلغ وكافر أسلم وكلّهم يقضون إلا الأخيرين وإن أفطرا، ولو نويا قبل الزوال كان نفلاً (٣).

(والأكلُ) أي: أكل الصائم حال كونه (عمداً) أي: عامداً (إنْ) كانَ (بنسْيَان) يعني: إذا أكلَ ناسياً أو جامع ناسياً فظن أنّه أفطر فأكل عمداً (سَقَطُّ) حكم العمد (إنْ ظَنَّ) الصائم الآكلُ (فطْرَهُ به) أي: بالأكل ناسياً، وكذا لو عَلمَ عدم فطره به على الأصح من المذهب (يَقْضي) الصائم اليوم الذي أكل فيه (فَقَطْ) أي: من غير كفارة خلافاً لهما إذا علم عدم فطره به فطره به فطره به فعلى الأص

(من غير) لزوم (تكفير) أي: كفارة كما ذكرنا.

<sup>(</sup>۱) فتح القدير (۲/۲۰۲)، النهر الفائق (۲/۲۳)، حاشية رد المحتار (۲/۲۱).

<sup>(</sup>٢) مراقي الفلاح، ص (٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) النهر الفائق ( Y / 0 )، حاشية رد المحتار ( Y / Y ).

ولمّا ذكر المصنّف رحمه الله تعالى ما يوجب القضاء فقط شرع يذكر ما يوجب الكفارة مع القضاء، فقال: (وأمّا) ما يفسده ويجب القضاء والكفارة ففي صور منها: (الحُتجم) أي: إذا احتجم الصائم فظن أنّه أفطر فأكل عمداً، وكذا إذا أكل بعد قبلة بشهوة أو بعد مضاجعة من غير إنزال أو بعد غيبة أو بعد دَهن شاربه أو بعد كحل أو لمس من غير إنزال ظانّاً أنّه في هذه المذكورات أفطر فأكل عمداً بعدها (تكفيره) أي: الصائم الآكل في هذه المذكورات أفطر فأكل عمداً (فطراً) أي: بالحجامة وكذا بما بعدها (قَلْ إِنْ ظَنَّ) الصائم الآكل عمداً (فطراً) أي: بالحجامة وكذا بما بعدها (قَلْ يُظَنَّ الفطر به التكفير، يعني: الكفارة مع القضاء، لأن هذه الأشياء لا يُظنَّ الفطر به (١) كما تقدّم إلا إذا سَمِعَ حديثاً و لم يعرف تأويله أو أفتاه مفت فقيه ممن يرى الحجامة مُفطرة ألاً فلا كفارة عليه في غير الغيبة، أمّا فيها فتلزمُهُ الكفارة مطلقاً.

(كالأكل) أي: يجب القضاء والكفارة على الصائم في أداء رمضان إذا أكل عمداً، ولو قليلاً كسمسمة إذا كان متناولاً من خارج الفم، فإن كان بين أسنانه وهو كثير بأن كان قدر الحمّصة فعليه القضاء فقط.

(و) يجب القضاء والكفارة (بالشرب) أي: شرب الصائم عمداً ولو قطرة يسيرة، سواء كان كلٌ من الأكل والشرب (دُواء) هو: ما يُتداوى

<sup>(</sup>١) الدر المختار (٢/٢٣٤)، مراقي الفلاح، ص (٤٤٢).

<sup>(</sup>۲) كمن يرجح مذهب الحنابلة الذين يرون الفطر بها، كما في المغني (2/00).

به، والظابط: وصول ما فیه صلاح بدنه لجوفه، ومنه ریق زوجته أو حبیبه (۱) (وغذًا) هو: ما یتغذی به.

وهو: ما يميل الطبع إلى أكله وتنقضي شهوة البطن به في الأصح (٢). وقيل: ما يعود نفعه إلى البدن.

وفائدة الخلاف: فيما إذا مضغ اللقمة ثمّ أخرجها ثم ابتلعها، فعلى القول الثاني تجب الكفارة، وعلى الأول لا تجب وهو الأصح، كذا في مراقي الفلاح  $(^{"})$ , قال فيه: "وعلى هذه البدعة التي ظهرت، وهو الدخان إذا شربه في لزوم الكفارة  $(^{(1)})$ , فعلى الأول تجب وهو الأصح، وعلى الثاني لا".

(عمداً) أي: عامداً، وهو راجعٌ إلى الأكل والشرب، وكذا إلى قوله (ومثْلَهُ) أي: مثل الأكل والشرب في لزوم القضاء والكفارة (الجمَاعُ) أي: جماع الصائم المكلّف لآدمي حيِّ مُشتهى عمداً في قُبُلٍ أو دُبُر (٥٠)، على الفاعل والمفعول به، وإن كان الفاعل به غير مكلف، وإن لم يحصل إنزال، فالواجب في هذه الصور كلّها القضاء والكفارة مثل كفارة الظهار (٢٠).

<sup>(</sup>١) قالوا: لأنه يلتذذ به.

<sup>(</sup>Y) Itisk ((Y/Y)), حاشية رد المحتار ((Y/Y)).

<sup>(</sup>٣) مراقى الفلاح، ص (٤٤١).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(°)</sup> وذلك بإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوع.

<sup>(</sup>٦) الظهار: هو تشبيه المسلم زوجته أو جزء منها بعضو من يحرم النظر إليه من أعضاء امرأة محرّمة عليه نسباً، أو مصاهرة، أو رضاعاً. القاموس الفقهي، ص(٢٣٩).

وهي: تحرير رقبة ليس بها عيبٌ، أي: فوات منفعة البطش والمشي والكلام والنظر والعقل، ولو كانت غير مؤمنة، لإطلاق النصِّ في المشبَّه به، بخلاف كفارة القتل لاشتراط الإيمان فيها نصَّاً.

فإن عَجَزَ عنه بعدم ملكها وملك ثمنها صام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد وأيام تشريق.

فإن لم يستطع الصومَ لمرضٍ أو كِبَر أطْعَمَ ستين مسكيناً يغديهم ويعشيهم غداءً وعشاءً مشبعين، أو أطعم مسكيناً واحداً ستين يوماً يغديه ويعشيه بشرط الإشباع، أو يُعطي كلّ فقير نصف صاعٍ من برّ أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمرِ و شعير كالفطرة، أو يعطي قيمة إحدى هذه الأشياء (١).

ثم إنم الحب عليه الكفارة إذا نوى الصوم ليلاً ولم يكن مكرهاً ولا مضطراً ولم يطرأ مسقط كمرض وحيض ونفاس (٢).

وتكفي كفارة واحدة عمن تكرر فطره بغير الجماع ولم يتخلله تكفير، ولو من رمضانين على الصحيح، وإن تخلل التكفير، لا تكفي كفارة واحدةً في ظاهر الرواية (٣).

### تنبيــه:

قال في الدر المحتار شرح تنوير الأبصار: "ولو أكلَ عمداً شُهَرَة بلا

<sup>(</sup>١) مجمع الأنهر (١/٢٤٠)، مراقي الفلاح، ص (٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار (٢/٤٣٩).

 <sup>(</sup>٣) مجمع الأنهر (١/٢٤٠).

عذر يُقتل"(١)، فما أحسنَ هذا لو يُفتى به في هذا الزمان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم الغني الحكيم الحليم الديّان.

(وكذا) يفسد الصوم ويجب به القضاء فقط إن (إنْ استسقاء) الصائم القيئ، أي: تعمّد إخراجه ولم يكن بلغماً حال كونه (عَامداً) الإخراج القيئ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ذَرَعَهُ القيء، وهو صائم، فليس عليه القضاء، وإن استقاء عامداً فليقض "(٢)، إذا كان القيء (ملعَ الفَمِ) أي: فم الصائم، وهو: ما لا يمكن ضبطه إلا بتكلّف كما في الوضوء، فإن كان أقلّ من ملء الفم فلا يفسد به الصوم، كما لا ينتقض به الوضوء، وهذا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى، وهو الصحيح (٣).

وعند محمد رحمه الله تعالى يفسد به الصومُ مطلقاً لإطلاق ما رَوَينْاَ<sup>(١)</sup>. وإن أعاد القيء فإن مَلاً الفم أفطر، وإلا لا، هو المختار.

وقيدنا بكون القيء غير بلغم، فإن كان بلغماً فلا يفسده مطلقاً خلافاً لأبي يوسف رحمه الله تعالى<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) وقتله هنا تعزيراً، وتعليل ذلك: لاستهزائه بالدين وانكاره لحكم شرعي ثبت بالضرورة. قال ابن عابدين: "ولا خلاف في حلّ قتله ، والأمر به". (Y) ٤٤٠).

<sup>(</sup>۲) رواه أبوداود في: "كتاب: الصوم، باب: الصائم يستقيء عامداً" رقم (۲۳۸۰)، وابن ماجة في كتاب الصيام برقم (۱٦٧٦).

<sup>(</sup>٣) لأن ما دون ملء الفم كالعدم حكماً، كما في مراقي الفلاح، ص (٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) النهر الفائق (١٩/٢)، الدر المختار (١/٤٤).

<sup>(</sup>٥) الدر المختار (٢/٢٤٤).

## نيل المرام بشرح كفاية العلام

(إلا) أنه لا يُفسد الصوم بالقيء إذا كان (بسَبْق) أي: بأن سبقه القيء بلا صُنعه (كَانَ ذاك) أي: القيء الذي سبقه فإنه لا يفسده، ولو ملأ فاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ذَرَعَهُ القيء وهو صائم فليس عليه القضاء"(١). (فَاعْلَم) وكذا لو عاد ما ذَرَعَهُ في الصحيح(٢).

(والصّومُ) مبتدأ، (فيُ) يومي (العيدين) أي: عيد الفطر والضحى (مكروة) تحريماً، وهو خبر المبتدأ.

(و) الصوم أيضاً (في . أيام تشريق) (٣) أي: أيام تشريق الثلاثة (كَذَا) أي: مكروه فيها تحريماً، كما في يومي العيدين (يا مُقْتَفي) أي: يا مُتَبِعْ.

وإنّما كُرِهَ الصيامُ في هذه الأيام الخمسة للإعراض فيها عن ضيافة الله تعالى، لأنما أيام أكلِ وشرب وذكر الله عزّ وجلّ(٤).

ولو شرع فيها متطوعاً ثمّ أفطر ليس عليه قضاء، بخلاف ما لو شرع متنفلاً بالصلاة في الأوقات الثلاثة (٥) ثمّ قطع فإنه يلزمه القضاء.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الصفحة الماضية.

<sup>(</sup>٢) النهر الفائق (١٩/٢).

<sup>(</sup>٣) أيام التشريق هي: الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، وسميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها: أي تُنشر في الشمس، وهي الأيام المعدودات في قوله تعالى ((واذكروا الله في أيام معدودات)) سورة البقرة، آيه (٢٠٣). القاموس الفقهي، ص (١٩٤).

<sup>(</sup>٤) الدر المختار (٢/٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) وهي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

ويَصحُّ نذرُ صوم يومي العيد وأيام التشريق، لكن يجب عليه الفطرُ فيها ويقضى بدلها، ولو صامها أجزأه عن النذر مع كراهة التحريم (١).

#### تنبيسه

يكره (٢) للصائم ذَوْقُ شيء بفمه ومضغه إلا لعذر كالمرأة إذا لم تجد من يمضغ الطعام لصبيها، كمفطرة لحيض فحينئذ لا بأس بمضغها لصيانة الولد (٣).

واختلف فيما إذا خَشِيَ الغبنَ (١) بشراء مأكول يذاق، والظاهر أنَّ له ذلك حوفاً من الغبن.

وللمرأة والأمة ذوق الطعام بطرف لسالها لتعرف ملوحته إذا كان زوجها أو سيّدها سيئ الخُلُق، وإن كان حسن الخلق فلا يحلّ<sup>(٥)</sup>.

ويكره أيضاً مضغ العلك والقُبْلَةُ والمباشرة الفاحشة وغيرهما إن لم يأمن على نفسه الإنزال والجماعُ في ظاهر الرواية، وإن أمن فلا بأس به (٢).

لا يُكرهُ الاكتحال ولا دهن الشارب ولا الحجامة التي لا تضعفه ولا السواك مطلقاً.

<sup>(</sup>١) مجمع الأنهر (١/٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) الكراهة هنا تنزيهية وليست تحريمية.

<sup>(</sup>٣) مراقي الفلاح ص (٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) الغُبْنُ: هو الخداع.

<sup>(</sup>٥) مراقي الفلاح، ص (٤٤٨).

<sup>(</sup>٦) مراقي الفلاح، ص (٤٤٩).

(وليسَ يَقْضِي) وجوباً (مَنْ) أي: الذي (رأى جُنُونَهُ) مفعول لـ "رأى" أول، وقوله (مستوعباً) مفعوله الثاني (للشهر) أي: شهرُ رمضان، أي: إذا جُنَّ في شهر رمضانَ مطلقاً فاستوعبه الشهرَ كلَّهُ فليس عليه قضاؤه، ولو كان الاستيعاب حكماً بأن أفاق ليلاً أو نهاراً بعد فوات وقت النية في الصحيح، وعليه الفتوى(١).

(لأ) إذا كان الجنون (مّا دُونُهُ) أي: دون الشهر كله، بأن لم يستوعبه الجنون كل الشهر فإنه يلزمه القضاء، لأنه لا حرج في قضاء ما دون الشهر.

(أمَّا بإغماء) أي: بأن أغمي عليه (فَيَقْضِيْ) أي: المغمى عليه وجوباً، لأنه نوع مرض (مُطْلَقا) أي: سواءً استوعبه الإغماء الشهر كله أو دونه بخلاف الجنون (لأ) يقضي (يَومَهُ) أي: اليوم الذي وقع فيه الإغماء (أوْ) وقع الإغماء (ليلة فيها) أي: في الليلة (الْتَقَي) أي: الإغماء، أي: حدث في ذلك، وهذا إذا وقع الإغماء بعد النيّة لوجود شرط صحة الصوم، وهو النيّة، فإن عُلمَ عدمُها بأن وقع الإغماء قبلها وجب قضاء اليوم الأول أيضاً ".

وقد عُلِمَ بما ذكره المصنَّف رحمه الله تعالى أن بينَ الجنون والإغماءِ فرقاً في الصوم بخلاف الصلاة، فإله السواء فيها، فإذا جُنَّ أو أُغمي عليه خمس صلوات وجب قضاؤها، ولؤ أكثر منها لا.

<sup>(</sup>١) النهر الفائق (٢/٣٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

## فصل: في العوارض المبيحة لعدم الصوم

فيجوز لمسافر أنشأ السفر قبل طلوع الفجر، فلو بعده لم يحل له الفطر، بخلاف ما لو حل به مرض بعده فإنه يجوز له الفطر، وصوم المسافر أفضل، لقوله تعالى ((وأن تصوموا خير لكم))(1) إن لم يَضُرُّه الصوم، ولم تكن عامّة رُفْقَته مفطرين ولا مشتركين في النفقة، فإن كانوا كذلك فالأفصل فطرُهُ موافقة للجماعة.

وفطرُ المسافر رخصة (٢) عندنا لا عزيمة، بخلاف قصر الصلاة فإنه عزيمة. ويجوز الفطرُ أيضاً لحاملٍ أو مُرْضِعٍ مطلقاً على الظاهر خافت بغلبة الظن بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق عدل سواء على نفسها أو ولدها الهلاك أو المرض (٣).

ولها شربُ الدواء إذا أخبر الطبيب أنّه يمنع استطلاق بطن الرضيع، وتَفْطرُ لهذه الأعذار.

ويجوز أيضاً لمريض حاف الزيادة لمرضه أو بطء برءه، وكذا الصحيح حاف المرض، وقَضَوا ما قَدرُوا على قضاءه بلا فدية ولا ولاء، قال تعالى ((فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أُخَر))(1).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آيه (١٨٤).

<sup>(</sup>Y) الرخصة: هي ما كان أصلها مبني على أعذار العباد ، ويقابلها العزيمة: وهي ما كان أصلها غير مبنى على أعذار العباد. حاشية رد المحتار (٢٧٥/١).

<sup>(</sup>٣) الدر المختار (٢/٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية (١٨٤).

ولو مات المريض والمسافر قبل الصحة أو الإقامة لم يجب الإيصاء عليهما بالصوم، فإن أقام المسافر أو صحَّ المريضُ ولم يقضيا لَزِمَهُما الإيصاء بالفدية بقدر الإقامة والصحة لكل يوم نصف صاع من بُرُّ أو دقيقه أو سَويقه أو صاع تمر أو شعير كالفطرة، ويكون ذلك من الثلث، وإن لم يوصيا وتبرع الولي بما جاز، وإن صام لا يجوز، لأن العبادات البدنية لا تجوز فيها النيابة مطلقاً (۱).

ولو جاء رمضان الثاني ولم يَصُمْ مَنْ عليه القضاء قَدَّمَ الأداءَ على القضاء، ولا فدية بالتأخير إليه.

ويجوز الفطر للشيخ الفاني العاجز عن الصوم، ويفدي وجوباً لكلّ يوم كالفطرة بشرط دوام العجز إلى الموت، وكذا من نذر صوم الأبد فضعَف عنه للاشتغال بالمعيشة يفطر ويفدي، وإن لم يقدر على الفدية يستغفر الله سبحانه وتعالى (٢).

<sup>(</sup>١) الدر المختار (٢/٢٥٣،٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

# فصلٌ في حَجِّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيْلاً

المُسْلم الحُرِّ الصَّحِيْحِ فَاعْرِفِ قَدْ فَضَلاَ عَنْ كُلِّ مَا لَا بُدَّ لَهُ حَقِّ النَّسَاء مَعْ مَحْرَم مُكَلَّفِ بعَرَفات بَعْدَهُ يَطُوفُ وَللْغُرُوبِ مَدُّهُ بِعَرَفِهِ والَمْشْيُ فَيْهَ مَعْ عُذَّر انْتَفَىْ في الغُرَبَا والإِبْتدَا مـن الحَجَر الحَجَر عُذْر وطُهْ رُ سَتْرُ عَوْرَة تَلاَ كَلُّذَاكَ للقَارِن ذَبْحُ الساة لِكُــلٌ أُسْبُوعَ يَطُونُفُهُ الرَّجُلَ رَمِي وحَلْقٍ ثُمَّ ذَبْحٍ فاعْرِفِ ومَا ً سواهَا ً سُنــنٌ ً فاستَقــرَ وقَعْدَة وعَشْر ذَي الحجَّــة قُلُ وبَعْدَهُ الإفْرادُ وَهُوَ أَسْرَعُ والعُمْرةُ ولاَ تَكُونُ غَيْرُ سُنَّة فَقَطْ يَلَمْلُمُ كَذَاكَ ذُو ْ حُلَيْفَة للمَدني اللَّهَدني اللَّهَ اللَّهُ اللَّ وللعرَاق ذات عرْق سامييْ يَوْمَاً وإنْ طَيَّبَ عُضْواً فاحْتَرس صَيْدًاً وإن أشَارَ أو عَلَيْه ذَلْ

١٢٧ - يُفْترضُ الحَجُّ عَلَى الْكَلَّف ١٢٨ – ذي بَصَر والزَّاد ثُمَّ الرَّاحلَهُ ١٢٩ - وَالأَمْن فَيْ الطَّرَيْق غَالبَاً وَفِيِّ • ١٣٠ وَفَوْضُهُ الإحرامُ والْوُقُوفُ ١٣١ - والوَاجبُ الوُقُوفُ بالمُزْدَلفَهُ ١٣٢ – والسَّعْنُ وابْتدَاؤُهُ منَ الصَّفَا ١٣٣ – رَمْيُ الجمَارِ والطُّوافُ للصَّدَرْ ١٣٤ - تَيَامُــنُ فيــه مَعَ الْمَشْي بِلاَ ١٣٥ - إنشاء إحْرَام من الميْقَات ١٣٦ - وذِي تَمَتُّعٍ وَركْعَتَانِ قُــلُّ ١٣٧ – حَلْقٌ أو التَقْصَيْرُ والترْتيبُ فيْ ١٣٨ – جَعْل طَواف الفَرَض يومُ النَّحْرِ ١٣٩ - وأشْهُرُ الحَجِّ بشَوَّال تَحُــلْ ١٤٠ والأَفْضَلُ القَــرانُ فالتّمتُغُ ١٤١ - الطُّوافُ والسُّع ـ يُ انْضَبَطْ ١٤٢ - ميْقـاتُ أَهْـلُ اليَمَن ١٤٣ - قَرْنُ لنَجْد جُحْفَةٌ للشّامي ٤٤٠ - وَيَلزَمُ اللَّحْسَرِمَ شاةٌ إِنْ لَبسْ ٥ ٤ ١ – كَحَلْقِ رُبْعِ رأســـهِ وإنْ قَتَلْ

## نيل المرام بشرح كفاية الغلام

مُبَاحَةً إلا إذا جَسف وتسم مُبَاحَةً إلا إذا جَسف والنهايه الحُسول في المُبْدأ والنهايه أصْلَحَ لِي رَبِّي أخير النَّفَسِ محمد مسن جَساء بالقرآن جَميْع آله الكَسرَام النُّبَلا مَميْع آله الكَسرَام النُّبَلا مَا غَسلَ العُسقِ مَا غَسلَ العُسقِ الغَسقِ ا

١٤٦ - قَيْمَتُهُ كَقَطْعِ أَشْجَارِ الْحَرَمُ اللهِ عَلَى الْهَدَايَــهُ ١٤٧ - وَالْحَمْدُ اللهِ عَلَــي الْهَدَايَــهُ ١٤٨ - وإنني عَبْدُ الغَنِي النَّا أَبُلْسِي ١٤٨ - بِحُرْمَةِ المُبْعُوثُ مَــنْ عَدْنَانِ ١٤٩ - بِحُرْمَةِ المُبْعُوثُ مَــنْ عَدْنَانِ ١٥٩ - مِسَلاَةُ رَبِّنَا عَلَيْــه وعَلَى ١٥١ - وصَحِبِه مِنْ كُلِّ شَهْمِ مُتَّقِي

ولمّا فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو الصوم، شَرَعَ يذكرُ الركن الخامس من الأركان، وهو: الحجّ، فقال: (فصلٌ في) بيان أحكام (حَجِّ البيت الحرَام) أي: الذي حرّمه الله تعالى على لسان إبراهيم الخليل عليه السلامُ.

والحَجُّ لغة: القصدُ إلى معظم (١).

وشرعاً: زيارة مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوص (٢٠). (يُفْتَرَضُ) بالبناء للمجهول، وقوله (الحَجُّ) نائبُ الفاعلِ، أي: حج بيت الله فرضٌ بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

ولا يُفرَضُ في العمر إلا مرةً، لأن سببه البيت، وهو غير متكرر، وعلى ذلك اتفاق الأمة (٣)، لكن قد يجبُ أيضاً لعارضِ من نذر أو قضاء بعد إفساد أو شروع في إحرامه ثانياً بعد أدائه أولاً.

وَو جُوبُهُ فوري (١٤) في الأصح (٥)، فلو أخره بلا عذر لم تُقبل شهادته،

<sup>(</sup>١) المغرب ص (١٤٣)، المصباح المنير ص (٦٧).

<sup>(</sup>٢) ملتقى الأبحر (٢٠٨/١)، الدر المختار (٢/٨٨٤-٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) وهو الإتيان به في أول وقت الإمكان.

<sup>(</sup>٥) وهو قول الإمام أبي يوسف وأصح الروايتين عن الإمام أبي حنيفة، فمن وجب عليه الحج ولم يحج وأخره كان آثماً إلى أن يؤديه، فإن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، والموت في أثناء السنة كثير ومتوقع، وقال محمد: إنه على التراخي إلا أن يظن فواته إلى آخره، لأن الحج وقته العمر نظراً إلى ظاهر الحال في بقاء الإنسان فكان كالصلاة في وقتها ، فيجوز تأخيره إلأى آخر العمر كما يجوز تأخيرها إلى آخر وقتها، إلا أن جواز التأخير عند محمد بأن لا يفوت حتى لو مات ولم يحج أثم وعليه الإجماع. إعلاء السنن (٢/١٠).

ولا يسقط بملاك المال بعد الوجوب كالفطرة بخلاف الزكاة.

وإنّما يُفرَضُ الحجُّ (عَلَى الْمُكَلِّف) أي: البالغ العاقل، فلا يجب على الصبي والمجنون، ولو أحرم صبي عاقلٌ فبلغ قبل الوقوف بعرفة فمضى على إحرامه لم يسقط فرضُهُ، ولو جدّد الصبي الإحرام قبل وقوفه بعرفة ونوى حجّة الإسلام أجزأه بخلاف العبد إذا عُتِقَ فلا يجزيه ذلك في العام الذي عُتقَ فيه مطلقاً.

(المسلم) فلا يجب على الكافر لأنّه غير مخاطب بفروع الشريعة أداءً. (الحُرِّ) فلا يجب على العبد مدبراً كان أو مكاتباً أو مُبعَضاً أو مأذوناً به أو كانت أمَّ ولد، والحرية شرط وجوب الأداء لا شرط صحة (١)، فلو حج العبد كان نفلاً بخلاف الإسلام فإنه شرط وجوب وشرط صحة، ولو أحرم

## (١) شروط المحج أربعة أنواع:

الأول: شروط الوجوب وهي التي إذا وجدت بتمامها وجب الحج وإلا فلا، وهي سبعة: الإسلام، والعلم بالوجوب لمن هو في غير دار الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والاستطاعة، والوقت أي القدرة في أشهر الحج أو في وقت خروج أهل بلده.

الثاني: شروط الأداء: وهي التي إذا وجدت بتمامها مع شروط الوجوب، وجب أداؤه بنفسه، وإن فقد بعضها مع تحقق شروط الوجوب فلا يجب الأداء بل عليه الإحجاج أو الإيصاء عند الموت، وهي خمسة: سلامة البدن، وأمن الطريق، وعدم الحبس، والمحرم أو الزوج للمرأة وعدم العدة لها.

الثالث: شروط صحة الأداء وهي تسعة: الإسلام، والإحرام، والزمان، والمكان، والتمييز، والعقل، ومباشرة الأفعال إلا بعذر، وعدم الجماع، والأداء من عام الحج. الرابع: شروط وقوع الحج عن الفرض: وهي تسعة أيضاً: الإسلام، وبقاؤه إلى الموت، والعقل، والحرية، والبلوغ، والأداء بنفسه إن قدر، وعدم نية النفل، وعدم الإفساد، وعدم النية عن الغير. حاشية رد المحتار (٤٨٧/٢).

العبد فعُتِقَ قبل الوقوف بعرفة فمضى على إحرامه أو جدّده لم يسقط الفرض عنه بخلاف الصبي إذا جدّ الإحرام كما تقدّم.

(الصَحِيحِ) أي: صحيح البدن، فلا يجب على مُقْعَدِ غني، ولا على مفلوجٍ وشيخٍ كبير لا يثبت على الراحلة بنفسه لا بأنفسهم، ولا بالنيابة عنهم في ظاهر المذهب عن الإمام رجمه الله تعالى، وهو رواية عنهما(١).

وظاهر الرواية عنهما وجوب الإحجاج عليهم (٢)، ويجزئهم إن دام العجز، وإن زال أعادوا بأنفسهم، فالصحة شرط الوجوب عند الإمام، وعندهما شرط وجوب الأداء.

(فاعْرف) ذلك الحكم وعَرَّفْهُ.

(ذَيْ) أي: صاحبُ (بَصَرِ) فلا يجبُ على أعمى غني عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى مطلقاً، وَجَدَ قائداً أو لم يَجِد، خلافاً لهما<sup>(٣)</sup>.

وثمرة الخلاف: في وجوب الإحجاج، فعنده: لا يجب، وعندهما: يجب، وهو الأصح.

ويُشترط أيضا لوجوب الحجِّ العِلْمُ بفرْضِيَتهِ لِمَن أسلم بدار الحرب أو الكون بدار الإسلام.

<sup>(</sup>۱) فتح القدير (۲/۲)، مجمع الأبحر (۱/۲۱)، الدر المختار (۲/۲۸).

<sup>(</sup>۲) ورجمه في فتح القدير (۲/۲).

<sup>(</sup>٣) حاشية رد المحتار (٢/٩٨٤).

(وَ) من شروط الوجوب وِجْدانُ (الزاد) أي: مِلْكُ الزاد الذي يصح به بدنه ذهاباً وإياباً.

وفسرنا الزاد بالمملوك احترازاً عن الإباحة والإعارة، فلا يجب عليه إذا أُبيحَ له طعام، أو أُعير أي: أُقرِضَ، لأن إعارة الطعام قرضٌ.

(ثُمَّ) وجدان أيضاً (الرَاحلَهُ) المختصة به أو شقُّ مِحْمَلُ<sup>(۱)</sup>، بأن كان يقدر على ذلك بالملك أو الإجارة، لا إذا قَدِرَ على ذلك بالإباحة والإعارة خوفاً من الرجوع في ذلك في الطريق.

وإنمّا يُشترط وجدان الراحلة لغير المكّيّ حقيقياً أو حكمياً، أمّا هو فلا يُشترط له ذلك إن أمكنه المشي بلا مشقّة، وإلا شُرطَ له ذلك.

أمّا وجدان الزاد فهو شرطٌ عامٌ في حقّ المكي وغيره.

والقدرة على الزاد والراحلة شرط وجوب لا شرط صحة، فلو تكلّف العادمُ لذلك وحجَّ سَقَطَ عنه الفرض.

و "تُمَّ" في قوله "تُمَّ الراحله" بمعنى الواو.

ولا بد أن يكون كلاً من الزاد والراحلة (قَدْ فَضَلاً) أي: الزاد والراحلة (قَدْ فَضَلاً) أي: الزاد والراحلة (عنْ كلِّ مَا) أي: الذي (لا بُدَّ لَــهُ) منه من مسكنه وأثاثه وقضاء دينه الذي هو للعباد ونفقة عياله إلى حين عوده.

<sup>(</sup>١) المِحْمَلُ: هو الهودج يضعه المسافر فوق البعير للركوب.

وليس من الشروط القدرةُ على ما حرت العادة به بَرَسمِ الهديةِ والأصحابِ المسمّى عندنا (١) "صُوْغَهُ"، وكذا ما يُعطى الصبيانُ، فلا يُعذرُ بترك الحجّ لَعجزه عن ذلك.

(<u>و</u>) من شروط الوجوب (**الأَمْنُ فِيْ الطريقِ**) أي: طريق الحجّ، براً كان أو بحراً.

والشرط أن يكون الأمنُ (غالباً) أي: في الغالب، بأن غلب على الظنّ السلامة، ولو بالرشوة أو الخفارة، (٢) وما جرت العادة المحرّمة من أخذه من الحجاج إذا كان قادراً قادراً على ذلك .

(و) يشترط للوجوب (في حق النساع) كونهن (مَعْ) وجود (مَحرَم) بفتح الميم لَهُنَّ، أو مع زوج (مُكلَّف) أي: بالغ عاقل، واحترز به عن الصبيّ والمجنون.

والمراهق الأمين كالبالغ، ويُشترط أن يكون المحرمُ أو الزوجُ أميناً، لأنّ الفاسق غير مأمون.

والمَحْرَمُ: هو من لا يجوز له نكاح المرأة أبداً بنسب كان أو سبب.

<sup>(</sup>١) أي: عند أهل الأحساء.

<sup>(</sup>٢) قال في الدر المختار: "وهل ما يؤخذ من المُكُسِ والخَفَارة عذر"؟ قولان، والمعتمد لا كما في القنية والمجتبى، فيحتسب في الفاضل عما لا بد منه القدرة على المكس ونحوه كما في مناسك الطرابلسي". (٤٩٣/٢).

وإنّما شُرِطَ المحرم أو الزوج للمرأة إذا كان في سفر شرعيّ، وهو: مسافة ثلاثة أيام، قال عليه الصلاة والسلام: "لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو محرمٌ منها".(١)

فإن كانت المسافة أقل من ثلاثة أيام فيباح لها الخروج لها الخروج لله تعالى لحاجة بدون محرم، ورُوِيَ عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم واحد، وينبغي أن يكون الفتوى عليه، لفساد الزمان. (٢)

وتجب نفقةُ المحرمِ على المرأة، لأنّه محبوس عليها، فيشترط أن تكون قادرة على نفقتها ونفقة محرمها (٢). وليس عبدُ المرأة محرماً لها عندنا. (١)

ووجود المحرم شرط ُ وجوب لا شرطَ صحةٍ، فلو حجت بلا محرم جازَ مع الكراهة.

وليس لزوجها منعها من حجة الإسلام إذا كان معها محرمٌ، وإلا فله منعها. ويشترط للمرأة أيضاً عَدَمُ قيامِ العِدَّةِ.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، رواه البخاري في: "كتاب: التقصير، باب: في كم يقصر الصلاة؟" (۲/ ٥٤)، ومسلم في: "كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج (٩٧٧/٢).

<sup>(</sup>٢) وخصوصاً في زماننا الحالي، حاشية رد المحتار (٢/٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) الدر المختار (٢/٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

ولمّا ذكر المصنّف رحمه الله تعالى شروط وجوب الحجّ شرع يذكرُ فرائضه فقال: (وفَرْضُهُ) أي: الحجُّ.

وحكم الفرائض: أنّه لا يُجزئ الحجّ إلا بها، ولا يُحبَرُ تركها بدمٍ. وفرائضه ثلاثة:

الأول: (الإحرامُ) وهو شرطٌ عندنا ابتداءً، (١) فلذا جاز تقديمه على أشهر الحج، وإن كُرِهَ. ويُفتَرض في الإحرام شيئان لا يتم إلا بهما:

أحدهما: النية القلبية، ويستحبُّ ضمُّ اللسانية بأن يقول بعد الإغتسال وصلاة ركعتين المسنونين: "اللهم إني أُريدُ الحجّ فيسره لي وتقبّلهُ منى، نويت الحجّ وأحرمت به لله تعالى".

والثاني: التلبيةُ أو ما يقوم مقامها من الأذكار أو تقليد البُدْنَة مع السَّوْقِ والتوجّه معها.

(وَ) الثاني: (الوقوفُ) ولو لحظةً (بعَرَفَاتِ) من زوال يوم التاسع إلى فجر مو النحر بشرط عدم المانع قبله مِحْرِماً.

وهو ركنٌ بالإجماع (٢)، لأنّه لا يَفُوتُ الحجُّ إلا بفوتِه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحجُّ عرفة". (٣)

وسميّت عرفات لأنّ آدم وحوّاء تعارفا فيها.(١)

<sup>(</sup>١) فتح القدير (٢/١٦٥)، البحر الرائق (٢/٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) الإجماع لابن المنذر ص (٢٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في: "كتاب: المناسك، باب: من لم يدرك عرفة " (١/١٥٤)، والترمذي في: " أبواب: التفسير، باب: تفسير سورة البقرة " (٩٨/١١)، وأحمد في مسنده (٤/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) الدر المختار (٢/٤٩٧).

وعرفات كلّها موضعُ وقوفِ إلا بطن عُرَنَة.(١)

(بَعْدَهُ) أي: بعد انتهاء وقت جواز الوقوف (يَطُوفُ) الحاجُّ طواف الزيارة، ويُسمّى أيضاً طواف الفرض وطواف الركن وطواف يوم العيد وطواف الإفاضة، وهو ركن بالإجماع أيضاً إلا أنّه لا يفوت الحجّ بفوته، لأنّه موسّعٌ في حقّ وقته، لأنّ وقت جوازه العمرُ كلّه، وفعله في أيام النحر واجب، ويوم العيد أفضل.

والركنُ أكثَرُهُ، وهو: أربعة اشواط، والزائد على الأكثر واجبٌ، ويجب بترك الأقلِّ دمٌ، ولو ترك الأكثر بقي محرماً في حقّ النساء، فكلما جامع لَزمَه دمٌ إذا تعدد المجلس إلا أن يَقْصدَ الرَفْضَ.

وأكثر الطواف هو الفرض الثالث من فرائض الحجّ.

ومن فرائض الحج مطلق نيّة الطواف، لأنّها فريضة في طواف الزيارة مع كونما شرطاً لصحة أنواع الأطوفة ومنها أيضاً: الترتيب بين الفرائض. (٢)

(والواجب) أي: واحب الحج.

وحُكمُه: لزوم الدم بتركه إذا كان بغير عذر إلا ركعتي الطواف، ويجزئه الحج سواء تركه عمداً أو سهواً، لكن العامد عليه الدم والإثم، وغيره الدمُ فقط.

<sup>(</sup>۱) عُرَنَةُ بفتح السراء وضمها: واد من الحسرم غربي مسجد عرفة. السدر المختار (۲/۲۳).

<sup>(</sup>۲) لباب المناسك ص (۷۰).

(الوُقُوف) ولو ساعةً في وقته (بالمُزْدَلفه) ويسمّى وقوف جَمْع. (1) ووقته: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فلو طلعت ولم يقف لَزِمَهُ دمٌ. وسميّت المزدلفة لأن آدم اجتمع بحواء وازدلف إليها، أي: دَنَى. والمزدلفة كلها موقف إلا بطنَ مُحَسِّر. (٢)

(وَ) يجب أيضاً (للغُرُوبِ) أي: يجبُ الوقوف بعد الغروب (مُدَّقُ) (٣) أي: ساعة (بعَرَفَهُ) فيجبُ وقوفُ جزء من الليل لمن وقف نهاراً، ويجب أيضاً مَدُّ الوقوف، أي: استدامته إلى الغروب لمَنْ وقف نهاراً.

وكذا يجبُ متابعةُ الإمام في الإفاضة، وهي: الخروج من عرفة بأن لا يخرج من نهاية حَدِّهَا إلا بعد شروعه، أي: الإمام في الإفاضة، فلو أفاض من عرفة قبل الإمام والغروب لَزِمَهُ دمٌ، وإن تأخر الإمامُ جازَ له التقدّمُ، وكذا يجوز التأخر عنه لضرورة كالزحام.

(وَ) يجب (السَعْيُ) بين الصفا والمروة سبعة أشواطٍ.

ويجب أيضاً (ابتداؤه) أي: البداءة فيه (من الصفا) فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة، إذ من الصفا إلى المروة شوط، ومنها إلى الصفا شوط، بخلاف الطواف فإنّه من الحِجْرِ إلى الحِجْرِ شوط، ولو بدأ بالمروة لا يُعتد بالشوط الأوّل في الأصح.

<sup>(</sup>١) سميت بذلك لأن آدم اجتمع بحواء فيها. الدر المختار (٢/٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) مُحَسِّر: هو واد بين منى ومزدلفة، سمّي به لأن الفيل حسّر وأعيا فيه. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صُ (٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) في رشحات الأقلام (مَدُهُ) أي مد الوقوف، ص ١٤٧.

ولو ترك السعي أو أكثره لَزِمَهُ دمٌ، ولو ترك الأقلّ فعليه لكلّ شوطٍ نصف صاع من بُرِّ.

وسُمّيَ الصفا لأنّه جلس عليه آدم صفوة الله، وبالمروة لأنّه جلس عليها امرأة وهي حوّاء، ولذا أُنَّتَ .

(وَ) يجب أيضاً (المشيئ فيه) أي: المشي في الصفا، وإنّما يجب فيه إذا كان (مع عُفر الْتَفَيْ) أي: العذر بأن كان صحيحاً، فإذا رَكِبَ فيه بغير عذر لَزِمَه دمٌ، وإن كان به فلا، لأنّ الواجبَ يسقط به.

## تنبيـــه:

يُنْدَبُ الطهارة في السعي، ونُدِبَ ختمُهُ أيضاً بركعتين كختم الطواف.

ويجب أيضاً (رَمْيُ الجمارِ) في أيام رميها الثلاثة، وعدم تأخير رمي يوم إلى ما يليه من الأيام، فلو ترك الرمي كلّه أو رمى يوم أو أكثره لَزِمَه دمٌ، وإن ترك إحدى الجمار الثلاثة فعليه لكّل حصاة نصف صاع من بُرِّ إلا أن يبلغ الجميع دماً فَيُنْقص ما شاء.

(و) يجب أيضاً (الطواف للصدر) أي: طواف الصدر، وهو طواف الوَدَاع، وسُمَّيَ بالصَّدَرِ لأَنَّ الناس يَصْدُرُونَ (١) بعدَهُ، وإنّما يجب طواف الصَّدَرِ (في) حَقِّ (الغُربَا) أي: أهل الآفاق، فلا يجب على المكيِّ ومن هو حكمه، لأنّه على من يودِّع، والمكي ليس مُوَدِّعاً.

<sup>(</sup>١) أي: يرجعون.

وكذا يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء، فلو ترك الآفاقي (١) طواف الوداع أو أكثره لَزِمَهُ دمٌ، ولو ترك الأقلَّ فعليه صدقة، ويجب لكل شوط منه ومن السعي نصف صاع، كذا في الدُرّ. (٢)

(و) يجب أيضاً (الإبتداء), أي: البداءة في الطواف (من الحَجَرْ) الأسود على الأشبه، لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه.

ويجب أيضاً (تَيَامن فيه) أي: في الطواف في الأصح (٢)، وذلك بأن يجعل البيت على يساره، والحكمة في ذلك: أنّه مؤتم بالبيت، والواحد مع الإمام يقف عن يمين الإمام.

(مَعْ) وجوب (المَشْي) في الطواف إذا كان (بلا) وجود (عُذْرِ) يمنعه منه، فلو طاف راكباً من غير عذر أعاده، وإلا فعليه دمٌ.

(و) يجب أيضاً (طُهْرٌ) أي: طهارة البدنِ من الحدثِ بنوعيه على المذهب، قيل: ومن نجاسة حقيقيّة في ثوب وبدن ومكان طواف، والأكثر على انّه سنّةٌ مؤكدةٌ، (3) فإن طاف للركن جُنباً أو حائضاً أو نفساء فعليه بَدنَه، وإن طاف للقدوم أو الوداع جُنباً أو للركن محدثاً فعليه شاةٌ، وإن طاف لغير الركن محدثاً فعليه صدقةٌ. (٥)

<sup>(</sup>۱) الآفاقي: هو من كان منزله خارج المواقيت. حاشية رد المحتار (1/49).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار (٢/٢٥).

<sup>(7)</sup> قال ابن عابدين في حاشيته: " صرّح به الجمهور، وقيل : إنه سنة". (7/993).

<sup>(</sup>٤) الدر المختار (٢/٩٩٤).

<sup>(</sup>٥) لباب المناسك ص (٢١٤) .

(و) يجب (سَتْرُ عَوْرَة) أي: عورة الطائف في الطوافِ (تَلاَ) أي: يَتْبَعُ وجوب ستر العورة في الطواف وجوبُ الطهارة فيه.

ويجب بكشف ربع العضو فأكثر دمٌ، بخلاف ستر العورة في السعي فإنّه لا يتعلّق بتركه جبرٌ، وإنّما وجب الستر في الطواف لأنّه مِثْلُ الصلاةِ، (١) كما ورد في ذلك (٢).

ويجب أيضاً أولاً (إنشاء إحرام) لمن قصد دخول مكة مطلقاً لحج أو عمرة، لحاجة أو بدولها (من الميقات) (٣) أي: من المواقيت الخمسة الآتي بيائها، ويشمل أيضاً الحرم في حق المكي إذا أراد الحج، وكذا في حق المتمتع إذا لم يسق الهدي.

والتقييد بالميقات للإحرام للاحتراز عمّا بعدهُ، فيجوزُ قبلَهُ، بل هو أفضلُ، فإن جاوز الميقات مُحرماً ولم يشرع في نُسك ولبّى، أو حلالاً ثمّ أحرم، سقط عنه الدمُ، فإن قَصَدَ موضعاً من الحِلِّ فله دخول مكة بلا إحرام ما لم يُرِدْ نُسُكاً، وهذه حيلةٌ لِمَنْ أراد دخول مكة غير مُحْرِم.

(كَذَاكَ) يجبُ (للقارن) أي: على القارن بين الحجّ والعمرة، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى (ذَبْحُ شَاق) أي: أو سُبْعُ بدنةٍ أو سُبْعُ بقرةٍ، ويجوز له الأكلُ منها، بل يُندب كالأضحية.

<sup>(</sup>۱) غير أن الصلاة تبطل بعدم ستر العورة أما في الطواف الواجب فلا، بل يجب فيد دم.

<sup>(</sup>٢) من حديث: "الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم نتكلمون فيه". رواه الترمذي في: "أبواب: الحج، باب: ما جاء في الكلام والطواف" (٤/ ١٨٢)، والحاكم (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٣) الميقات: هو الوقت المحدد، فاستعير للمكان كما استعير المكان للوقت في قوله تعالى (( هنالك الولاية )) الكهف آيه (٤٤). العناية (١٣١/٢).

وخُصَّ الذبحُ بالزمان، وهو: أيام النحرِ، وبالمكان، وهو: الحرم، لا بفقير، بل هو وغيره سيّان، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام قبل الحجّ في أشهره، والأولَى أن تكون السابع والثامن والتاسع، وسبعة إذا رجع مطلقاً، فإن جاء يوم النحر ولم يصمُ الثلاثة تعيّنَ الدمُ في ذمته، فلا يجزيه صوم ولا صدقة. (١)

(و) كذاك الذبحُ واجبٌ على (ذيْ تَمَتُعِ) أي: المتمتع، فإنّه مثلُ القارن في وجوب الذبح عليه، فإن عجز عن الذبح صام ثلاثة أيام قبل الحجّ وسبعة إذا رجع كما ذكرنا في حقّ القارن.

(وَ) يجب (ركعتان) أي: صلاة ركعتين في غير وقت كراهة، ولا يتعيّن لذلك المقامُ، بل هو أفضلُ (قُـــلْ) هي واحبةٌ.

(لكُلِّ أسبوع) أي: سبعة أشواط، سواءٌ كان الطواف فرضاً أو واحباً أو سنّةً أو نفلاً، وقوله (يَطُوفُهُ) أي: الأسبوع (الرَجُلْ) صفة لأسبوع.

(حَلْقًا) (٢) الأولى حلق بالرُفع لأنه متضمن معنى العطف على قوله والواجب الوقوف بالمزدلفة أي: ومن الواجب حلق ربع الرأس.

وحلق الكلِّ مندوبٌ، والحلقُ هو: تحليلُ الحجِّ كالسلام في الصلاة، كما أن تحريمها التكبير والإحرام.

<sup>(</sup>١) الدر المختار (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٢) في رشحات الأقلام (حلقٌ).

(أوْ) الواحبُ (التقصيرُ) عند جواز تحلله من الإحرام.

والتقصير هو: أن يأخذ الرجل من كلِّ شعرةٍ قدرَ الأُنمُلةِ. وتقصير الربع واجبٌ، والكُلُّ مندوبٌ.

ويشترطُ كونُ الحلقِ أوالتقصيرِ في الحرم لحجِ أو عمرة لأن الحلق يختص بالزمان وهو: أيام النحر، والمكان وهو: الحرم، فلو حلق في أيام النحر لزمه دمّ، ولو حلق فيه لحجّ بعد أيام النحر لزمه دمان، ولو في الحرم بعد أيام النحر فعليه دمّ.

(و) يجبُ (الترتيبُ في) يوم النّحر بين (رمي) أي: رمي الجمار بأن يُقدّمهُ أولاً، (و) بين (ذبح) الشاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة بعد الرمي (ثُمّ) بعده (حُلْق) أي: حلق ربع الرأس، فيجبُ في يوم النّحر أربعة أشياء: الرمي ثمّ الذبحُ لغير المفرد ثمّ الحلق، فلو قدّم الذبح على الرمي أو الحلق على الذبح لَزِمَهُ دمّ، وأما الترتيب بين هذه الثلاثة والرابع للأشياء، وهو الطواف فسنة، فلو طاف قبل الرمي والحلق فلا شيئ عليه، ويُكره، وهذا في حقّ القارن، أما المُفرد فليس الترتيب واجباً عليه إلا بين الرمي والحلق، لأنّ الذبح غير واجب عليه (فَاعْرِف) ذلك الحكم والتفصيل وميّدنهُ.

ويجب (جعلُ طواف الفرض) وهو طواف الزيارة، أي: إيقاعه في (يومُ) من أيام (النّحرِ) الثلاثة، فلو أخرّهُ عنها بلا عذر لزمه دمٌ.

والواجب: إيقاع أكثر الطواف فيها، أما الأقل الذي هو واجبٌ فليس فعله فيها واجباً، فيجوز بعدها، فلو طهرت الحائض والنفساء في آخر أيام

النّحر فإن كانت تَقْدِرُ على أن تطوف أكثره قبل أن تَغْرُبَ الشمسُ من النيوم الثالث وجب عليها ذلك، فلو لم تطف لَزِمها دمٌ، وإلا فلا.

ومن الواجبات: كون الطواف من وراء الحَطِيْمِ (١) لأنَّ بعضه، وهو ستة أذرع من البيت، لا كُلَّهُ.

ومنها أيضاً: كون السعي بعد طوافٍ مُعْتَدٍ به.

ولمّا ذكر المُصنَّف رحمه الله تعالى الواجبَ ذَكرَ السُّنةَ إجمالاً بقوله (وَمَا سوَاهَا) أي: سواء ما ذُكرَ من الفرض والواجب (سُننَ) جمع سنة، أي: مؤكدة، وحكمها: إذا تركها الإساءة وفوات الكمال والأجر، إلا أنّه لا يلزمه دمٌ ولا صدقة (٢) (فَاسْتَقْرِ) أي: تتبّع السنّة المؤكدة.

وهي: طواف القدوم للآفاقي المفرد والقارن والمتمتّع، والرَّمَلُ<sup>(٣)</sup> في الثلاثة الأشواط الأُول من الطواف الذي بَعْدَهُ سعيٌ، والهرولة<sup>(٤)</sup> في السعي

<sup>(</sup>۱) الحطيم: هو حِبْرُ الكعبة بسكون الحاء وسكون الجيم: وهو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة من جهة الميزاب، ويسمّى حجر اسماعيل، لما بنت قريش الكعبة قصرت النفقة فلم يتموا بناءها على قواعد ابراهيم عليه السلام بل أخرجوا الحجر منها، ولكن الحجر ليس كله من الكعبة بل ستة أذرع أو ستة وشبر فقط، وسمّي حطيماً لأن الناس يزدحمون على الدعاء فيه، ويحطّم بعضهم بعضاً. الهدية العلائية ص (۱۸۷)، تهذيب الأسماء واللغات (۸۰/۳).

<sup>(</sup>٢) مجمع الأنهر (١/٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) الرمل في الطواف: بفتح الراء والميم وهو: إسراع المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو الخبب. تهذيب الأسماء واللغات (١٢٧/٣).

<sup>(</sup>٤) الهرولة: ضرب من العدو، وقيل بين المشي والعدو. المغرب ص (٥٠٢).

بين الميلين، (۱) والمشي على هيئته (۲) في باقي الطواف والسعي، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى (۳) ليال الرمي، والغُسلُ والوضوء عند الإحرام، ولبسُ الإزار والرداء للرجل، وركعتا الإحرام، والإحرام بعدهما، وتكرار التلبية، والابتداء في الطواف بالحَجَر الأسود، واستلامه، وتقبيله في كلِّ شوط، واستلام الركن اليماني، والإضطباع (۱) في طواف الحج والعمرة، واستلام الحجر بين الطواف، والذكر، والدعاء، والموالاة بين الطواف وركعتيه في غير وقت كراهة، والموالاة أيضاً بين ذلك وبين السعي، والمولاة بين أشواط الطواف وأشواط السعي، وغسل يوم عرفة، والترول بالأبطح (۵) ولو ساعة.

وأما مستحباته فكثيرة، وسيأتي أكثرها في فصل أداء أفعال الحج.

<sup>(</sup>۱) الميلان الأخضران: هما شيئان على شكل الميلين منحوتان من نفس جدار المسجد الحرام، لا أنهما منفصلان عنه، وهما علامتان لموضع الهرولة في ممر بطن الوادي بين الصفا والمروة. المغرب ص (٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) على هينته: أي على عادته في السكون والرفق، يقال امشِ على هينتك أي على رسلك.

<sup>(</sup>٣) منى بكسر الميم: في درج الوادي الذي ينزله الحاج ويرمي فيه الجمار، ويسمى بذلك لما يُمنى فيه من الدماء أي: يراق، وحدّه من مهبط العقبة جهة مكة إلى وادي محسر جهة مزدلفة، وهي داخل الحرم ومسجدها مسجد الخيف.

<sup>(</sup>٤) الاضطباع: هو ادخال طرف الرداء تحت ابط يده اليمنى وكشف كتفها. المغرب ص الله (١٨٢)

<sup>(°)</sup> الأبطح: مسيلٌ واسع فيه دقاق الحصى، وأبطح مكة هو مسيل واديها. لسان العرب (۲٤/۱).

(وأشهر) جواز أفعال (الحَجّ) أي: حج البيت (بشوّال) وهو: الفطر الأول الذي بعد رمضان (تَحّلُ) أي: تَدْخُل وتحّل بشهر (ذي قعْدَة) أي: شهر ذي القعدة بفتح القاف وكسرها، وهو من الأشهر الحُرُم (وعَشُر ذي الحَجَة) بكسر الحاء وفتحها، وهو من الأشهر أيضاً (قُلُ).

وفائدة التوقيت بهذه الأشهر: أنّه لو فعل شيئاً من أفعال الحجّ خارجَها لا يجزيه، كما إذا سَعى للحجَ قبلها أو صام القارن أو المتمتّع الثلاثة الأيام التي قبل الحج قبلها لم يُعتدّ بها من ذلك، وأمّا الإحرام قبلها فهو صحيح مع الكراهة التحريمية لأن له شبهاً بالأركان، وإن كان شرطاً عندنا. (1)

## فصل: في صفة أداء أفعال الحجّ على وجه الاستحباب

ومن أراد الإحرام بالحج والعمرة توضأ، والغُسلُ أفضلُ وأحبُّ، وهو للنظافة لا للطهارة، فيستحبُّ للحائض والنفساء إذا لم يضرُّهما، ولذا لا يتيمّم مكانه لفقد الماء، ويتسحبُّ كمال النظافة بقص الشارب والظفر ونتف الإبط وحلق العانة وجماع الأهل والدهن ولو مطيّباً، ولبس إزار من السرّة إلى الركبة ورداء على ظهره، ويُسنُّ أن يكونا أبيضين جديدين أو غسيلين، والجديد الأبيض أفضل، ولا يُزرُّهُ ولا يعقده ولا يخلله، فإن فعل كره ولا شيئ عليه، وتطيّب في بدنه بأيّ طيب كان، ولو يبقى جُرمه بعد الإحرام بخلاف ثوبه فلا يطيّبه إلا بما لا يبقى جُرمُه بعده، وصلّى ندباً ركعتين سنّة الإحرام في غير وقت كراهة، ويستحبُّ أن يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص.

<sup>(</sup>١) الدر المختار (٢/ ٥٠٢).

وقال المُفْرِدُ بلسانه مطابقاً لجنانه: "اللهم إنّي أُريدُ الحجّ فيسره لي وتقبّله مني، نويت الحجّ وأحرمت به لله تعالى"، ثمّ لبّى دُبُرَ صلاته ناوياً بما الحجّ "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيّك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، ويزيد عليها ندباً بما روي، من المأثور "اللهم إنّي أسألك رضاك والجنّة وأعوذ بك من غضبك والنّار"، ويُكره النقصُ منها تحريماً، ويصلّي على النبي صلى الله عليه وسلّم، ويدعو بما شاء، ويستغفر الله ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات.

ويَتَّقي وجوباً الرَفْثَ، أي: جماع النساء، (١) أو ذكْرُهُ بحضرهَنَّ، ويحرمُ عليه القُبْلَةُ والملامسةُ بشهوة، فإن قبّلَ أو لَمَسَ بها فعليه شاةٌ وإن لم يترل، وكذا إن استمنى بكفيّه، أو جامع بهيمة وأنزل.

وإن جامع في قُبُلٍ أو دُبُر قبل الوقوف بعرفة في الحج أو قبل أكثر طواف العمرة عامداً أو ناسياً أو مُكرهاً فسد نُسُكَهُ وعليه شاةُ ويلزمه المضيّ في أفعال الحجّ، كما يلزم في الصحيح وعليه القضاء من قَابِل، وإن كان قارناً فعليه قضاء الحجّ والعمرة ويلزمه شاتان.

وإن كان جمَاعُهُ بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق والطواف فعليه بدنة، وإن كان بعد أكثر وإن كان بعد أكثر طواف الزيارة فعليه شاةٌ، وكذا إن كان بعد أكثر طواف العمرة.

ويتقي أيضاً الفسوق، أي: المعاصي، والخروج عن طاعة الله تعالى، والجدَالَ أيضاً، أي: المُحَادَلةُ، وهي: المخاصمة مع الرفقاء والمنازعة لهم، والسَبَابَ.

<sup>(</sup>١) القاموس الفقهي ص (١٥٠).

ويتّقي أيضاً قتلُ صيد البرّ والإشارة إليه والدلالة عليه، وسيأتي بيان حزاء ذلك إن شاء الله تعالى.

والتطيّب بما هو طيبٌ بنفسه وإن لم يقصده، ويكره شمّهُ.

ويّتقي أيضاً باقي محظورات الإحرام من ستر الرأس والوجه وحلق الشعر وقصّ الظُفر ولبس المخيط والخفيّن والثوب المصبوغ، وسيأتي أيضاً بيان الجزاء في ذلك.

وأكثرَ المُحرمُ التلبيةَ فإنّها أفضل الأذكار رافعاً بها صوته ويصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بعدها، ويكرر التلبية كلّ مرة ثلاثاً، ويلبّي في أدبار الصلوات فرضاً أو نفلاً، وإذا صعد شرفاً أو هبط وادياً أو لَتِّي أحداً وبالأسحار وعند إقبال الليل والنهار وإذا دخل مكة شرّفها الله تعالى ليلاً أو نهاراً.

ويسنّ الغُسلُ لدخولها، وبدأ من المسجد الحرام إن لم يكن مانعُ من دخوله بعد وصوله، ويدخل من باب السلام، ويقول: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يرجع السلام، حينًا رَبُنَا بالسلام، وأدخلنا دار السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام"، وإذا عاين البيت كبّر ثلاثاً، ومعناه "الله أكبر من الكعبة" وهلل ثلاثاً، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا بما شاء، لأنه مستجابٌ عند رؤية البيت الشريف، بلّغنا الله والمسلمين ذلك.

ثمّ ابتداً بالطواف لأنه تحية البيت ما لم يخف فوت المكتوبة أو جمًاعتها أو الوتر أو سنة راتبة واستقبل الحجر الأسود مكبراً مهللاً مصلياً على النبي صلى الله عليه وسلم رافعاً يديه كالصلاة، واستلمه بكفيه وقلبه بلا صوت وبلا إيذاء أحد، لأنّه سنة وترك الإيذاء واحب، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإن لم يقدر يضعهما ثمّ يقبلهما أو أحدهما، فإن لم يمكنه يَمُسُّ الحجر شيئاً في يده ثمّ يُقبله، وإن عجز عن ذلك استقبله مشيراً إليه بباطن كفيّه ثمّ يقبلهما، وطاف بالبيت طواف القدوم، وهو سنة للآفاقي، بباطن كفيّه ثمّ يقبلهما، وطاف بالبيت طواف القدوم، وهو سنة للآفاقي، لأنّه القادم، مضطبعاً بأن: يجعل رداءَهُ تحت إبطه الأيمن ويُلقي طرفيه على كتفه الأيسر استناناً، ويكون الطواف وراء الحطيم وجوباً، لأنّ منه ستة أذرع من البيت، فلو طاف من الفرحة لم يجز كاستقباله احتياطاً، سبعة أشواط فقط، فلو طاف ثامناً مع علمه به فالصحيح أنه يلزمه إتمام الأسبوع، الشروع. (١)

واعلم أن مكان الطواف داخل المسجد ولو وراء زمزم لا خارجه، ولو خرج منه أو من السعي إلى جنازة أو مكتوبة أو تجديد وضوء ثم عاد بنى، وجاز فيهما أكلُّ وبيع وإفتاء، ورَمَلَ، أي: مشى بسرعة مع تقارب الخطى وهز الكتفين في الثلاثة الأشواط الأُول، فلو تركه أو نسيه فيها لم يرمل في الباقي.

ومحل استنان الرّمل والاضطباع في هذا الطواف إذا أراد أن يسعى بعده، وإن أراد أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الفرض فلا يرّمل ولا

<sup>(</sup>١) بخلاف ما لو ظن أنه سابع لشروعه مسقطاً لا مستلزماً . الدر المختار (٢٨/٢) .

يضطبع حينئذ، بل يؤخرهما إلى طواف الزيارة فيرهمل فيه، وكذا يضطبع إن لم يكن لابساً، واستلم الحجر كما مر إن تيسر من غير أذى، وكذا يَستلمُ الركنَ اليماني، لكن بلا تقبيل عندهما (١)، وعند محمد هو سنة ويقبّله، ويكره استلام غيرهما تتريهاً.

وخَتَمَ الطوافَ باستلامه استناناً، ثمّ صلى ركعتين إن لم يكن وقت كراهة عند المقام، وهو: حجارة ظهر فيها أثر قدميّ الخليل عليه السلام، أو حيثُ تيسّر من المسجد، والمقام أفضل من غيره، وصلاة الركعتين واجبة بعد كلّ اسبوع من الطواف مطلقاً، ثمّ التزم المُلْتَزَم (٢)، وشرب من ماء زمزم.

ثم إن أراد السعي استلم الحجر وخرج من باب الصفا ندباً فصعد على الصفا بحيث يرى الكعبة من الباب واستقبل البيت فكبر وهلل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع، ودعا بما شاء رافعاً يديه نَحْوَ السماء، ثم مشى إلى المروة، ساعياً بين الميلين الأخضرين سعياً حثيثاً، فصعد عليها وفعل ما فعله على الصفا من استقبال البيت والذكر والدعاء والرفع، يفعل ذلك المذكور سبع مرات يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ويسعى بين الميلين في كلّ شوط منهما.

<sup>(</sup>١) كما صححه في السراجية والبدائع (٢/١٦٥).

<sup>(</sup>٢) المُنْتَزَم: ما بين باب الكعبة إلى الحجر الأسود من حائطه، وهو موضع الالتزام أي الاعتناق. طلبة الطلبة ص (١١٥).

ثم أقام بمكة محرماً بالحج، فلا يجوز فسخ الحج بالعمرة عندنا (١)، وطاف بالبيت نفلاً ما شاء بلا رمل، وسعي، وهو أفضل من الصلاة نافلة للآفاقي، وقلبه للمكيّ.

ثمّ خرج غداة يوم التروية (٢)، وهو اليوم الثامن من ذي الحجّة بعد صلاة الفجر بمكّة إلى مِنَى، ومكث بها، وصلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم عرفة.

ثم بعد طلوع الفجر راح إلى عرفات على طريق ضب، وهو: اسم للحبل الذي يلي مسجد الخيف، (٣) ونزل بها، والأولى أن يَترلَ بقرب مسجد نَمرَة، ويُستحبُّ أن يتفرغ قبل الزوال من جميع الأشغال ليكون فارغ البال حال الوقوف بوصف الكمال، وبعد الزوال يُستحبُّ له الأغتسال، وبعده صلّى الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين للإعلام بصلاة العصر، إقامة قبل الظهر وإقامة بعدها قبل العصر، ولم يصل بينهما شيئاً، ولو سنة الظهر بشرط سبق الإحرام مع الإمام الأعظم أو نائبه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقالا: لا يشترط لصحة هذا الجمع إلا الإحرام فيجمع الحاج ولو منفرداً، وهو الأظهر. (٤)

<sup>(</sup>١) الدر المختار (٢/٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) سمّي بذلك لأن الحجاج يروون إبلهم فيه تروية، وقيل: سمّي به لأن إبراهيم عليه السلام رأى تلك الليلة في منامه أنه يذبح ولده، فلما أصبح كان يروئ في النهار كله، بالهمزة: أي يتفكر أن هذا الذي رأى في المنام من الله تعالى فيأتمر به، أو ليس كذلك؟. طلبة الطلبة ص (١١٢).

<sup>(</sup>۳) حاشیة رد المحتار (۲/۳۹۰).

<sup>(</sup>٤) ملتقى الأبحر (١/٥١١)، الدر المختار (٢/٥٣٨).

ثمّ وقف للدعاء راكباً على ناقته إن تيسر أو قائماً إن قَدر أو قاعداً إن استطاع بقرب جبل الرحمة عند الصخرات (۱) الكبار مستقبلاً ملبيّاً مكبراً حامداً مصليّاً على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا بالأدعية المأثورة رافعاً يديه باكباً، وهو من مواضع الإجابة، ويستحب أن يفتح كلّ دعاء بالتحميد والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكرره، ويختم بذلك بآمين.

فإذا غربت الشمس أتى على طريق المأزمين (٢) مزدلفة، ويستحبُّ الغُسلُ لدخولها، وان يأتيها ماشياً مكبراً مهللاً حامداً ملبيّاً، ونزل عند جبل قُزَح (٣)، وهو المشعر الحرام على الأصحّ، وصلّى المغرب والعشاء قبل حَطِّ رَحْله بأذان وإقامة، ولو صلّى المغرب في الطريق أو في عرفات أعاده، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة: "الصلاة أمامك" (٤)، فتوقيت المغرب والعشاء بالزمان والمكان والوقت، فلو وصل إلى مزدلفة قبل العشاء لم يُصلِّ المغرب حتى يدخل وقت العشاء، ولو خاف طلوع الفجر في الطريق صلاّهما، ولو

<sup>(</sup>۱) الصخرات: هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات، فهذا هو الموقف المستجب.

<sup>(</sup>٢) المأزمان بهمزة ساكنة بعد الميم الأولى وبعدها زاي مكسورة، وهما مثنيان واحدهما مأزم: وهما جبلان بين عرفات ومزدلفة. تهذيب الأسماء واللغات (١٤٨/٣).

<sup>(</sup>٣) جبل قُرَح: جبل معروف بالمزدلفة يقف الحجاج عليه للدعاء بعد الصبح يوم النحر. تهذيب الأسماء واللغات (٣/١١). قلت: ويقع جبل قزح في الطرف الجنوبي الشرقي من مزدلفة وقد أقيم عليه اليوم قصر ملكي، وهو يشرف على مسجد المشعر الحرام من الجنوب.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه برقم (١٦٦٧).

صلّى العشاء قبل المغرب بمزدلفة صلّى المغرب ثمّ أعاد العشاء، فإن لم يُعدهما حتى ظهر الفجر عاد العشاء إلى الجواز، فتصلحُ لُغْزًا من وجوه.

ثمّ صلّى الفحر بِغَلَس<sup>(۱)</sup> إلا للحاجّ يوم النحر، ثمّ وقف بمزدلفة عند المشعر الحرام، ووقته من طلوع الفحر إلى طلوع الشمس، وقدرُ الواجب منه ساعةٌ، وامتداده إلى طلوع الشمس سنّةٌ، وكبّر وهلّل ولبّى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا لنفسه ولوالديه ولأرباب الحقوق عليه وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى أن يُسْفِرَ.

فإذا أسفر جدّاً بحيث قارب الاحمرار أتى منى مهللاً ملبياً مصليّاً، فإذا بلغ بطن مُحَسِّر أسرع قدر رمية حجر، لأنّه موقف النصارى وهم: أرباب الفيل، ورمى جمّرة العقبة من بطن الوادي، بأن يجعل منى على يمينه ويستقبل الجمرة، ويكون بينها وبينه خمسة أذرع تقريباً، ويأخذها بطرفي إلجامه وسبّابته، وهذا هو الأصح، لأنّه الأيسر المعتاد، ويرمي عند الشاخص (٢) قريباً منه لا فوقه، ويكره تتريهاً من فوق سبع حصيات، كلّ حصاة مثلُ الباقلاء، ولو وقعت على ظهر رَجُل أو جَمَل إن وقعت بنفسها بقرب الجمرة جاز وإلا لا، وثلاثة أذر ع بعيدٌ وما دونه قريب، وكبّر مع كلّ حصاة منها بأن يقول في كلّ رمية: "بسم الله، الله أكبر، رغماً للشيطان ورضى للرحمن، اللهم اجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً"،

<sup>(</sup>١) الغَلَسُ: هو ظلمة آخر الليل. المغرب ص (١٠٧).

<sup>(</sup>Y) الشاخص: أطراف الميل الذي هو علامة للجمرة. حاشية رد المحتار (٢/٢٥). قلت: وهو العامود الذي يقع وسط الحوض في الجمرة الصغرى والوسطى وفي جهة جمرة العقبة الغربية الجنوبية.

وقطع التلبية بأولها، ولو رمى بأكثر من السبع جاز لا بالأقلّ، ويجوز الرمي بكلّ ما كان من جنس الأرض كالحجر والمَدَر (١) ونحوهما، ويكره الأخذ من عند الجمرة تتريهاً، لأنها مردودة لحديث "مَنْ قُبِلَتْ حِجَتُهُ، رُفِعَتْ جَمْرَتُهُ".

والمستحبُّ أن يرفع من مزدلفة سبع حصيات فيرمي بما جمرة العقبة يوم النّحر، وأما التقاط الباقي فليس له محلٌ مخصوص عندنا، ويكره أيضاً أن يرمي بمتنجسِ بيقين، ويُستحبُّ غسلها لتكون طهارتها متيقّنةٌ.

ووقت جوازه: من الفحر إلى الفحر. ووقته المسنون: من طلوع الشمس إلى زوالها. ووقت الإباحة: من الزوال إلى الغروب.

ووقت الكراهة: بعده إلى الفجر.

فله أربع أوقات كما ذكرنا.

ثمّ بعد الرمي ذبح إن شاء لأنّه مفرد ثمّ قصّر بأن يأخذ من كلّ شعرة قدر الأُنملة وجوباً، وتقصير الكلّ مندوب، والربع واحب، ويجب إجراء الموسى على الأقرع، وذي قروح إن أمكن وإلا سقط، وحلق الكلّ أفضل.

ولو أزاله بنحو نورةٍ<sup>(٢)</sup> جاز.

<sup>(</sup>١) قال في المصباح المنير:" المدَرُ: جمع (مدرة) وهو التراب المتبلد. قال الأزهري: المدر قطع الطين". ص (٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) النورة: الهناء، حجر الكلس، ثمذ غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره يزال بها الشعر طلاءً. معجم متن اللغة (٥٧٢/٥).

وحَلَّ له كلَّ شيء من محظورات الإحرام حتى الطيب على خلاف فيه (١) إلا النساء، أي: جِمَاعهن والتمتَّع بمن فإنّه لا يحلُّ إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة.

ثمّ طاف طواف الزيارة يوم النّحر أو غداً أو بعده، فوقته الواجب أيام النّحر الثلاثة، فلو أخَّرَهُ عنها بلا عذر لَزِمَهُ دمٌ، واليوم الأول أفضل كما في الأضحية، ويمتدُّ وقته في حق الصحّة إلى آخر العمر سبعة أشواط كسائر الأشواط، ولا بدّ له من نيته بلا رملٍ وسعي بعده إن قدّمهما قبل الطواف، وإلا فعلهما وحلّ له النساء بالحلق السابق حتى لو طاف قبل الحلق لم يحلّ له شيئ. (٢)

ثم أتى منى فيبيت بها للرمي، ورَمَى الجمار الثلاث بعد الصلاة أو قبلها بعد الزوال في ثاني النّحر، يبدأ بالأولى استناناً، وهي التي تلي مسجد الخيف، ثمّ الوسطى، ثمّ العقبة، كلّ جمرة سبع حصيات، ويستحبّ أن يقف حامداً مهللاً مكبراً مصلياً داعياً بعد كلّ رمي بعده رمي فقط، والأفضل المشي في الرمي للاولى والوسطى والركوب في العقبة.

ثمّ رمى غداً في اليوم الثالث كذلك بعد الزوال على ذلك المنوال ثمّ بعده في اليوم الرابع كذلك إن مكث ولم يخرج من من من قبل طلوع فحره، وهو الأفضل، اقتداءً به عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى ((فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه .... الآية))، (") فالتحيير بين الفاضِلِ والأفضل

<sup>(</sup>١) حيث نقل صاحب النهر خلافا فيه، لكن الصحيح أنه يباح له.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار (٢/٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آيه (٢٠٣).

كالصوم والفطر في السفر، وإن قدّم الرمي في اليوم الرابع قبل الزوال صحّ، لأن وقت الرمي فيه من الفحر إلى الغروب، بخلاف الثاني والثالث فإن وقته فيهما من الزوال إلى طلوع ذكاء. (١)

فإذا نفر الحاج إلى مكة يُسنُّ له أن يترِلَ بالمُحَصَّب (٢)، وهو الأبطح، وليست المقبرة منه، ولو ساعة، ثمّ يدخل مكة شرّفها الله تعالى.

وإذا أراد السفر منها طاف طواف الوداع سبعة أشواط بلا رمَل وسعي، وهو واحب إلا على المكي حقيقياً أو حكماً، والحائض والنفساء، مُ علاً صلاة ركعتين شرب من ماء زمزم قائماً مستقبل القبلة متضلعاً منه، لأنّه براءة من النفاق متنفساً فيه مراراً، ويصبُّ على حسده منه إن تيسر، وألا يمس به وجهه ورأسه، وهو لما شُرب له، وقبّل العَتبّة تعظيماً للكعبة، ووضع صدره ووجهه على المُلتزم، وهو المكان الذي بين الحجر السود والباب، وتشبث بأستار الكعبة ساعة، ودعا فيقول "ربِّ أدحلني مُدخل صدق وأخرجني مُخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً"، ويقول "يا حَفيَّ الألطاف بُحّني ثمّا أخاف، اللهم إنّ هذا البيت بيتك الذي جعلته مباركاً وهدى للناس، اللهم كما هديتني له قتقبّل منّي ولا تجعل هذا آخر العهد من بيتك، وارزقني العَوْدَ إليه حتى ترضى عنّي برحمتك يا أرحم الراحمين"، ومن أراد استيفاء الأدعية عند المناسك المتقدّمة فعليه بكتب الأذكار المؤلفة في ذلك، ومنها الرسالة التي جمعها سيدنا ذو القدر المُنيف

<sup>(</sup>۱) ذكاء: اسم من أسماء الشمس. حاشية ابن عابدين (۲/۸۲).

<sup>(</sup>٢) المحصب: هو اسم لكان متسع بين مكة ومنى. تهذيب الأسماء واللغات (٣/٨٥).

الأعلى الشيخ أبو بكر بن المرحوم الشيخ محمد الملا(1) رحمهما الله تعالى وتغمدهما برحمته وأسكننا وإياهما فسيح جنانه، سمّاها "إتحاف الناسك بأذكار المناسك". (٢)

وبكى أو تباكى متحسراً على فراق البيت، ويرجع القَهْقَرِي إلى خلف حتى يخرج من المسجد وبضره مُلاحظٌ للبيت الشريف، ويخرج من مكة شرفها الله تعالى من باب شُبَيْكَة من الثنيّة الوسطى. (٣)

ويتوجّه إلى المدينة المنوّرة المشرّفة لزيارة سيد المرسلين صلى الله وسلّم عليه وعليهم أجمعين، بلّغنا الله والمسلمين ذلك بمنّه وكرمه آمين.

## تتمّــة:

ومن لم يدخل مكة بعد إحرامه من الميقات ووقف بعرفة ساعة سقط عنه طواف القدوم، ولا شيئ عليه بتركه.

<sup>(</sup>۱) هو: سيدنا العلامة الشيخ أبي بكر بن محمد بن عمر بن محمد الملا الحنفي المتوفي سنة ١٢٧٠هـ، له مصنفات في فنون متعددة، انظر للمزيد في ترجمته في القسم الدراسي من كتاب "حكم استبدال الأوقاف للشيخ أبي بكر الملا" دراسة وتحقيق د/عبد الإله الملا.

<sup>(</sup>٢) وقد طبعت هذه الرسالة تحت إشراف أوقاف دبي بتقديم الشيخ عيسى المانع الحميري مدير أوقاف دبي، ثم أعيد طباعتها مع رسالة أخرى في أحكام المناسك لابن المؤلف الشيخ عبد الله.

<sup>(</sup>٣) الثنية السفلى: هي التي بأسفل مكة عند باب الشبيكة، والثنية العليا هي التي ينزل منها إلى المعلاَة وهي مقبرة مكة المكرمة.

ومن وقف بعرفة ساعةً من زوال شمس يومها إلى طلوع فجر يوم النحر صحّ حجه.

ولو جاهلاً بأنّه عرفة، أو نائماً، أو مغمىً عليه، وأهلّ عنه رفيقه أو غيره بالحجّ مع إحرامه عن نفسه فإذا انتبه أو أفاق وأتى بأفعال الحجّ جاز، ولو بَقِيَ الإغماءُ فإن كان بعد إحرامه طِيْفَ به المناسك، وإن أحرموا عنه اكْتُفيَ بمباشرهم.

ومن لم يقف بها فاته الحجُّ، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وتحلّل من إحرامه بأفعال العمرة وقضى الحجّ من عام قابل ولا دم عليه.

والمرأة والخُنْثَى (١) المُشكل في جميع أفعال الحجّ كالرحل، غير أنّها لا تكشف رأسها بل وجهها فقط، ولو سدلت شيئاً عليه كرَفْرَف وجافته عنه جاز، بل يندب، ولا تُلبّي جهراً بل تُسمع نفسها، ولا ترمل في الأطوفة ولا قرول بين الميلين في السعي، ولا تحلق شعرها لأنّه مُثلَةٌ في حقها بل قصر من ربع شعرها كما مرّ، وتلبس المحيط والخفيّن والحُلِيّ، ولا تقرب الحَجَر في الزحام.

(والأَفْضَلُ) عندنا<sup>(۲)</sup> في أداء الحجّ (القرَانُ) هو لغة: الجمع بين شيئين. (۳)

<sup>(</sup>١) الخُنْثي: هو من آلة ذكر وآلة أنثي.

<sup>(</sup>٢) وهو قول الإمامين أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وقال أبو يوسف رحمهم الله تعالى: أن القران والتمتع سواء. حاشية ابن عابدين (٢/٣٥).

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير ص ( ٢٥٨) ، طلبة الطلبة ص (١١٥) .

وشرعاً: أن يُهِلُ<sup>(۱)</sup> بحجة وعمرة من الميقات، أو قبله في أشهر الحجّ أو قبلها، ويقول بعد صلاة ركَعتين: "اللهمّ إني أريد العمرة والحجّ فيسرهما لي وتقبّلهما منّي، نويت العمرة والحجّ وأحرمت بهما لله تعالى". (٢)

ويستحبُّ تقدّم العمرة في الذكر لتقدّمها في الفعل.

فإذا دخل مكة طاف للعمرة أولاً وجوباً بسبعة أشواط ويرمل في الثلاثة الأول ويسعى بلا حلق، فلو حلق لم يحلّ عمرته ولزمه دمان، ثمّ يحجُّ كما مرّ فيطوف للقدوم ويسعى بعده للحجّ إن شاء الله.

فإن أتى بطوافين متواليين ثمّ سعيين لهما جاز وأساء بتأخير سعي العمرة وتقديم طواف التحيّة عليه، لكن لا يلزمه دمٌ، فإذا رمى جمرة العقبة يوم النّحر وجب عليه أن ذبحُ شاة أو سُبْعُ بدنه أو سبع بقرة، ويتوقّت الذبح بالزمان وهو أيام النحر، والمكان وهو الحرم، وهو في حقّ الآفاقي دمُ شكر فيحوز له الأكل بل يندب كالأضحية.

وإن لم يقدر على ذلك صام ثلاثة أيام في الحجّ ولو متفرقة، ونُدبَ أن تكون السابع والثامن والتاسع، سبعة بعد تمام حجّه مطلقاً ولو بمكة، فمعنى ((إذا رجعتم))(٢) في الآية عندنا: فرغتم من أفعال الحجّ، فإن لم يَصُمُ الثلاثة قبل الحجّ تعيّن الدمُ في ذمته، فلا يجزيه صومُ ولا صدقة، فلو لم يقدر على

<sup>(</sup>١) أي: يرفع صوته بالتلبية.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار (٢/٥٦٥،٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية ( ١٩٦).

الدم تحلّل وعليه دمان، وإن وقف القارن بعرفة قبل أكثر طواف العمرة بطلت عمرته ووجب عليه قضاؤها ودمٌّ لرفضها، وسقط عنه دمُّ القِران.

(فالتَمَتُّعُ) أي: والأفضلُ بعد القِران التمتُّع، وهو لغةً: من المَتَاع أو المُتْعَةُ. (١)

وشرعا: هو أن يُحرِمَ بعمرة من الميقات ويطوف جميع أشواطها السبعة أو أكثرها، وهو الأربعة في أشهر الحج ويسعى بين الصفا والمروة سبع مرّات ويحلق رأسه إن لم يسق الهدي ويقطع التلبية بأوّل الطواف أو يُقصر بدل الحلق، ثم يُحرم بالحج يوم التروية من الحرم، وقبله أفضل، ويَحجُّ كالمفرد، وذبح شاةً أو سبع بدنة أو سبع بقرة كالقارن، ولم تُنب الأضحية عنه عندنا، فإن عجز عن ذلك صام كما في القران، (٢) ولا بدّ أن يكون صيام الثلاثة في أشهر الحج، ولو قبل الطواف لا قبلها، وإن أراد المتمتعُ سوق الهدي وهو الأفضل أحرم وساق وقلد (٣) بُدْنَتهُ بَمَزَادَة (٤) أو نَعْل، وكرهَ الإشعار عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو: شقُّ سنامها من الأيسر وكرهَ الإشعار عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو: شقُّ سنامها من الأيسر أو الأيمن، (٥) وعندهما: تُشعَرُ البُدنُ. (٢)

<sup>(</sup>١) طلبة الطلبة ص (١١٥).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار (٢/٩٦٥-٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) التقليد: تعليق القلادة في عنق الإبل. طلبة الطلبة ص (١٢١).

<sup>(</sup>٤) المَزَادَةُ: القربَةُ الصنغيرةُ. المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) الدر المختار (٢/٥٧٣).

واعتمر كما مرّ، ولا يجوز أن يتحلّل الذي ساق الهدي لأن سوقه مانعٌ منه حتى ينحر ويحرم بالحجّ يوم التروية أو قبله وهو الأفضل من الحرم، فإذا حلق يومُ النّحر حلَّ من إحراميه على الظاهر، والمكيُّ ومن بحكمه يفرد فقط، ولو قرن أو تمتّع جاز وأساء، وعليه دمُ جبرٍ، فلا يجوز له الأكل منه، ولا يجزئه الصوم ولو معسراً.

(وَبَعْدَهُ) أي: بعد التمتّع في الفضلية (الإفْرَادُ) أي: بالحجّ فهو أفضل من العمرة وحدها، وقد تقدّم صفته (وَهْوَ) أي: الإفراد (أَسْرَعُ) أي: من القران والتمتّع، لأنّه عملٌ واحدٌ.

(والعُمْرَةُ) أي: صفتها إحرامٌ كإحرام الحجّ من ميقاتها، وهو للآفاقي كما في إحرام الحجّ بالحتلاف مواقيتته، ولمَن بمكة خارج الحرم.

والتنعيم (١) أفضل من الجِعْرِانَةِ، (٢) لأن قوله صلى الله عليه وسلّم أقوى من فعله عندنا، وعند الإمام الشافعي بالعكس. (٣)

والإحرام للعمرة شرطٌ.

<sup>(</sup>۱) التَّنعيمُ: بفتح التاء مكان عند طرف حرم مكة من جهة المدينة والشام على ثلاثة أميال، وقيل أربعة من مكة، وقد سُمِّيَ بذلك لأن عن يمينه جبلاً يقال نعيم، وعن شماله جبلاً يقال له ناعم، والوادي نعمان. تهذيب الأسماء واللغات (٤٣/٣).

<sup>(</sup>٢) الجعرانة فيها لغتان مشهورتان إحداهما إسكان العين وتخفيف الراء، والثانية كسر العين وتشديد الراء، والأولى أفصح، وهي مابين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب. تهذيب الأسماء واللغات (٥٨/٣).

<sup>(</sup>٣) المستصفى للغزالي (١/٨٥١)، الإحكام للآمدي (٢/٩/١).

وركنها مُعْظَمُ (الطَّوَافُ) حول الكعبة، والمعظم: الأكثر، وهو: أربعة أشواط.

(و) واجبها (السَعْيُّ) بين الصفا والمروة، أي: إذا دخل مكة بدأ بالمسجد فطاف طواف فرض العمرة، ويقطع التلبية إذا شرع في الطواف، ويرمل في الثلاثة الأشواط الأول، ويضطبع في جميع الأشواط، ويستلم الحجر الأسود والركن اليماني، ثمَّ ركعتي الطواف، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق أو يقصر رأسه أو ربعه (انضبَطْ) أي: فعلها بما ذكرنا.

واعلم أن الإحرام لها شرطٌ ومعظم الطواف ركنٌ، وكلّ من السعي والحلق أو التقصير واحبٌ، ويفعل فيها كفعل الحاجّ.

ويجوز تكرارها في السّنة الواحدة، وتجوز في كلّ السنة، وتُنْدبُ في رمضان، وتكره تحريماً يوم عرفة وأربعة أيام بعده لغير القارن.(١)

(ولاَ تكونُ) العمرةُ عندنا (غيرَ سنّة) مؤكدةٍ في العمر مرةً (فَقَطْ) أي: ليست فرضاً ولا واجباً على المذهب. (أ)

وعند الشافعية هي فرضٌ كالحجِّ في العمر مرةً (٣) لقوله تعالى ((وأتمَّوا الحجِّ والعمرةَ لله)). (٤)

<sup>(</sup>١) الدر المختار (٥٠٣/٢).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، وصحح في الجوهرة وجوبها واختاره في البدائع، وقال: إنّه مذهب أصحابنا. حاشية ابن عابدين (٥٠٣/٢).

<sup>(</sup>٣) المجموع (١/٥٧٦)، مغني المحتاج (١/٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية (١٩٦).

قلنا: المراد به الإتمام بعد الشروع نيها، فهو حينئذ واجبٌ، وقد فسرت الصحابة رضي الله عنهم الإتمام في الآية بأن يحرم بهما من دويرة أهله. (١)

ولمّا ذكر فرائض الحجّ وواجباته وسننه وأشهْرَهُ وما هو أفضل فيه، شرع يذكر مواقيت الإحرام فقال (يَلَمْلُمُ) بفتح المثنّاة التحتية واللامين واسكان الميم، وهو: حبلٌ على مرحلتين من مكة، (٢) وهو (ميقَاتُ) أي: مكان، أعني مكان إحرام (أهلُ اليمنِ) أي: باقيهم وتمامة.

(كَذَاكَ يُّذُو حُلَيْفَة) بضم ففتح، وهو: مكان على ستة أميال من المدينة وعشر مراحل من مكة، أله يُسمَّيها العوام آبار علي رضي الله عنه، يزعمون أنه قاتل الجنَّ في بعضها، وهو كذبُّ، وهو أبعد المواقيت، وهو ميقاتُ (للمَدَنِيُّ) أي: لأهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأكمل السلام.

(و) الميقات (للعراق) أي: لأهل العراق هو (ذات عرق) بكسر فسكون، سميّت بذلك لأنّ فيها عِرْقاً، وهو الجبل على مرحلتين من مكة (اسكمي) أي: مُشْرِفٍ ومرتفع.

<sup>(</sup>١) البحر الرائق (١/١٨٦).

<sup>(</sup>٢) وتسمى في العصر الحاضر (سعدية) ، وهي تبعد عن مكة (٩٤) كلم .

<sup>(</sup>٣) وهي تبعد حالياً عن المدينة نحو (١٤) كلم ذهاباً إلى مكة المكرمة .

<sup>(</sup>٤) وهي حالياً غير معروفة، وأهل العراق يمرون بالمدينة فيحرمون من ذي الحليفة.

(قَرْنُ) هو: بفتخ القاف وسكون الراء، وهو جبلٌ على مرحلتين من مكة، (١) وفتح الراء خطأٌ، ونسبة أُويس القُرني (٢) إليه خطأٌ آخر، (٣) ويُسمّى قرنَ المنازل وقرن الثعالب، وهو ميقات (لنجد) أي: لأهل نجد، أي: نجد اليمن ونجد الحجاز ونجد تهامة. لباب. (١)

(جُحْفَةٌ) بضم الميم وسكون الحاء المهملة، سميّت بذلك لأن السيل نزل بها وجَحَفَ، أي: استأصلهم، وهي على ثلاث مراحل من مكة بقرب رابغ، (٥) وهي ميقات (للشّامين) أي: لأهل الشام إذا مَرّوا على غير المدينة، وإلا فميقاهم ميقات أهل المدينة، وقد عَلَمْتَة، لأنّ هذه المواقيت الخمسة مواقيت لأهلها ولمن مرّ بها من غير أهلها.

ومن مرّ بميقاتين فإحرامه من الأبعد أفضل ، ولو أخره إلى الثاني لا شيئ عليه على الأصح .

ولو لم يُمرَّ بها تحرّی وأحرم إذا حاذی أحدهما، فإن لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين، كذا في الدر. (١)

<sup>(</sup>١) يبعد حالياً عن مكة المكرمة (٩٤) كلم من طريق الطائف.

<sup>(</sup>٢) هو: أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني المشراري اليماني ،سيد التابعين في زمانه، نزل الكوفة، وتوفي سنة ٨٠ هـ.. انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/٥-٧٣)، ميزان الاعتدال (٢٧٨/١).

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ص (١٥٧٨).

<sup>(</sup>٤) لباب المناسك وعباب المسالك ص ( 7 ).

<sup>(°)</sup> وتقع على (١٨٧) كلم، وهي بعد ذي الحليفة ميقات أهل المدينة. معجم المناسك ص (٦٩).

<sup>(</sup>٦) الدر المختار (٢/٥٠٦).

ويَحْرُمُ تأخير الإحرام عنها لِمَن قصد دخول مكة، ولو لحاجة، ولو دخلها بلا إحرام فعليه حجةٌ أو عمرةٌ.

ويحلُّ لمن في داخل هذه المواقيت دخول مكة غير محرمٍ ما لم يُرد نُسَكاً فميقاته الحلَّ .

وميقات من بمكة للحجّ الحرمُ، وللعمرة الحلُّ.

ولمّا فرغ المصنّف رحمه الله تعالى من بيان المواقيت شرع يذكر الجنايات () فقال: (ويَلْزَمُ المُحْرِمَ) أي: بالحجّ أو العمرة إن لم يسق الهدي، وإلا أو كان قارناً فإنّه يلزمه دمان، فيما يلزم المفرد فيه دمّ إلا في مجاوزة الميقات بغير إحرام.

وأراد بالمحرم أنه لا بدّ من أن يكون بالغاً فلا شيء على الصبيِّ (شاقٌ) فاعل يلزم، أي: شاة من الضأن والثنيِّ من المعز، وكذا يجزي السُّبْعُ من البدنة أو البقرة على قول الأكثر.

وإنما يلزمه ذلك (إن لَبسَ الحُومُ) مطلقاً عمداً كان أو سهواً أو حاهلاً أو مكرهاً.

وأراد بالملبوس: المخيطُ، كالقميص والقباء والسروايل إذا كان على هيئة لبسه المعتاد، فلو اتزر بالسروايل أو ارتدى بالقميص أو التحف بالجبّة جاز، ولا شيئ عليه، وإنما يلزم الدم إذا لبس المخيط (يوماً) كاملاً أو ليلةً

<sup>(</sup>١) الجناية هنا: هي ما تكون حرمته بسبب الإحرام أوالحرم. الدر المختار (٢/٧٥).

كاملةً، فإن كان أقلَّ من ذلك فعليه صدقةً، والمراد بها الذي يجزئ في الفطْرَة، والزائد على اليوم كاليوم.

وإن نزعه ليلاً وأعاده نهاراً ما لم يَعْزِمْ على التركِ عند الترع، فإن عزم عليه ثمّ لبس تعدّد الجزاء، كَفَرَّ للأولِ أو لا، وكذا يتعدّد إن لبس يوماً فأراق له دماً ثمّ دام على لبسه يوماً آخر ودوام على اللبس بعدما أحرم وهو لابسه كإنشائه بعده.

(و) يلزمه دمٌ أيضاً (إنْ طَيَّبِ) المُحرمُ (عُضُواً) كاملاً أو ما يبلغ به لو جُمعَ من البدن كلّه عضو إن اتّحد المجلس، وإلا فكلّ طيب كفارة، وإن كان أقل من عضو فعليه صدقة (فَاحْتَرِسْ) أي: احترز عن ذلك، لأنّه محظورٌ في الإحرام.

وأراد بالطيب: ما هو طيبٌ بنفسه كالمسك والعنبر والغاليةُ (۱) والكافورُ، فيلزمه الجزاء بالتطيّب بها، ولو كان على وجه التداوي، بخلاف التدهّن بزيت أو حَل (۲) إذا كان على وجه التداوي فإنّه لا يلزمه شيء، وإن لم يكن للتداوي فيلزمه الجزاء ولو كانا خالصين.

ويلزمه دمٌ أيضاً لو ستر رأسه أو وجهه كلَّهما أو رُبعَهُمُا يوماً كاملاً، ولو أقلَّ فعليه صدقةٌ، ولو حمل عليه ثياباً كان تغطيةً، ولا بدَّ أن يكون الساتر مما يُغَطَّى به عادةً، فلو حمل أُجَّانَةً (٣) أو عدْلاً (٤) لا شيء عليه.

<sup>(</sup>١) الغالية من الطيب هي المسك والعنبر يعجنان باللبان. تهذيب الأسماء واللغات (٢٢/٣).

<sup>(</sup>٢) الحلِّ: دهن السمسم. الصحاح في اللغة والعلوم ص (٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) الإجَّانة: إناء تغسل فيه الثياب. المعجم الوسيط، ص (٧)

<sup>(</sup>٤) العدل بكسر العين: أحد شقى حمل الدابة. حاشية ابن عابدين (7/7).

ويلزمه دمٌ أيضاً لو خَضَّبَ رأسه بحِنَّاء رقيق، أمَّا المتلبّد ففيه دمان. (١) ويلزمه دمٌ لو لبس ثوباً مطيّباً كله أو أكثره يوماً أو ليلةً.

(كَحَلْق رُبْع رأسه) أي: كما يلزم المحرمَ دمٌّ لو حلق ربع رأسه، لأنَّ للربع حكم الكلَّ في مواضع منها هذا، وكذا يلزم الدمُّ بحلق ربع لحيته، وكذا يلزمه دمٌّ لو حلق مَحَاجِمَهُ (٢) واحتجم، وإلا فصدقةً.

كما تلزمه الصدقة لو حلق رأس غيره مطلقاً، حلالاً كان المحلوق أو مُحْرِماً، فإن كانا محرمين فعلى المحلوق دمٌ وعلى الحالق صدقة، وإن كان المحلوق حلالاً والحالق محرماً فعليه صدقة دون المحلوق، وإن كان بالقلب فعلى المحلوق دمٌ دون الحالق.

ويلزم المحرم أيضاً دمٌّ لو قصَّ أظفار يديه أو رجليه أو الكلَّ في مجلس واحد، أو يد أو رجلٍ يعني خمسةً متحدةً، ولو أقلَّ منها أو خمسةً متفرقةً فعليه صدقةٌ.

ويلزمه أيضاً دمٌ لو حلق أحد إبطَيْه أو عانته أو رقبته كلّها، أي كلّ هذه الأشياء أو أكثرها، ولو الأقلّ فصدقةٌ.

## تنبيــــه:

إذا طيّب المحرم أو لبس أو حلق أو غطّى رأسه بعذر خُيِّرَ بين ثلاثة أشياء، إن شاء ذبح في الحرم شاةً أو ما يجزئ في الأضحية أو تصدّق بثلاثة

<sup>(</sup>١) للطيب والتغطية . فتح القدير (١٧٥/٢) .

<sup>(</sup>٢) أي : موضع الحجامة من العنق ، كما في البحر الرائق (٤٣٢/٢) .

أصوع على ستة مساكين على كلّ مسكين نصف صاع وفقير الحرم وغيره سيّان أو صام ثلاثة أيام ولو متفرقة.

ويختص دم الجنايات بالمكان، وهو الحرم، لا بالزمان، وهو أيام النّحر.

(وَإِنْ قَتَلَ) محرمٌ (صَيداً) أي: حيواناً بريّاً، وهو: ما يكون توالده وتناسله في البرّ متوحشاً بأصل خلقته بدأً أو عوداً، عمداً أو سهواً، مباحاً كان الصيّد أو مملوكاً إلا أنّه في الثاني يلزمه جزاء وقيمة للمالك. (١)

(وإنْ أَشَارَ) المحرم على الصيد لأحد وحصل القتل متصلاً بالإشارة، وهي تكون في الحضرة (أوْ عَلَيْه) أي: على الصيد (ذَلَّ) المحرم غيره، والدلالة تكون في الغيبة، حلالاً كان المدلول أو مُحْرِماً، إذا كان المدلول غير عالم بالصيد، واتصل القتل بالدلالة أو الإشارة، والدال والمشير باق على إحرامه، وأخذه المدلول أو المشار إليه قبل أن ينفلت عن مكانه، فيلزم المحرم القاتل أو المشير أو الدال حينئذ (قيْمَتُهُ) أي: قيمة الصيد، بأن يقومه عدلان في مقتله أو أقرب مكان منه ثم هو بالخيار، لأن "أو" في الآية (٢) للتخيير لا للترتيب، فله أن يشتري بها هدياً ويذبحه بمكة أو إطعاماً ويتصدق به أين شاء على كلّ مسكين ولو (٣) ذميّاً نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير كما مر في الفطرة أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً وإن فضل من طعام من طعام من طعام من طعام من طعام من عدا أو صاء يوماً بدله.

<sup>(</sup>۱) الدر المختار (۲/ ۹۹۰–۹۹۸).

<sup>(</sup>٢) وهي قوله تعالى (( أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً )) سورة المائدة آية (٩٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (ولا) والصواب ما أثبتناه.

ويجب بجرحه ونتف شعره وقطع عضوه ما نَقُصَ. ويجب بنتف ريشه وقطع قوائمه وكسر بيضه غيرُ المَذَرِ<sup>(۱)</sup> وخروج فرخٍ به قيمته.

وتجب القيمة أيضاً بذبح حلال صيد الحرم ويتصدّق بما أو يشتري بما هدياً ويذبحه في الحرم ولا يجزيه الصوم لأنها في حقّه غرامةٌ لا كفارةٌ، بخلاف المحرم.

ولو قتل محرمان صيداً تعدّد الجزاء لأنّه للفعل والمحلّ. ولو حلالين في صيد الحرم لا يتعدد الجزاء بل عليهما جزاءً واحدٌ، لأنة للمحلّ فقط، ويجب بحلب لبن صيد الحرم القيمة.

(كَقطع) أي: كما تجب القيمة، يعني: الجزاء بقتل الصيد أو الإشارة اليه والدلالة عليه تجب القيمة أيضاً بقطع الإنسان محرماً كان أو حلالاً (أشجار) جمع شجر، و"شجر" اسم جنسٍ جمعي لا أحدي، ومفرده شجرة.

(الحَرَمُ) أي: الذي حرّمه الله على لسان نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام، ويُروى أنّ على الحرم علامات منصوبة في جميع جوانبه نصبها إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، (٢) وكان جبريل عليه

<sup>(</sup>١) المَذِرُ: بكسر الذال بمعنى الفاسد. المصباح المنير ص (٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريح قال: أخبرني عبدالله بن عثمان بن خثيم، عن محمد بن ألأسود بن خلف أنه أخبره أن إبراهيم عليه السلام هو أول من نصب الأنصاب للحرم، أشار له جبريل إلى مواضعها ". (٥/٥٧)، المعجم الكبير للطبراني (١/٠٨)، الطبقات الكبرى لابن سعد (٢٥/٥٤).

السلام يريه مواضعها، ثمّ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديدها (١) ثمّ عمر ثمّ عثمان ثمّ معاوية رضي الله عنهم، وهي إلى الآن ثابتة في جميع جوانبه إلا من جهة جُدَّة وجهة الجعرانة فإنها ليست فيها أنصاب، ذكره ابن العابدين رحمه الله تعالى في حاشيته المسمّاة ردَّ المحتار على الدر المختار ملخصاً. (٢)

وذكر العلامة الحصكفي (٣) رحمه الله تعالى في الدر المحتار: "أن ابن الملقّن (٤) نظم حدود الحرم فقال:

وللحرمِ التحديدُ من أرضِ طيبةٍ ..... ثلاثةُ أميالٍ إذا رُمْتَ إتقاناً وُ وسبعةُ أميالٍ عراقٌ وطائف .... وجدَّةُ عشرٌ ثم تسعُ جعرَّانهُ (٥) وكمّا يحرم قطعُ أشجار الحرم وتجبُ القيمة يحرمُ قلعُ ورعيُ حشيشه.

<sup>(</sup>۱) روى ابن سعد في طبقاته عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عام الفتح بتميم ابن أسد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم. (3/90/1)، وأورده ابن حجر في الإصابة (1/0/1).

<sup>(</sup>Y) حاشية رد المحتار (Y/٠١٠).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن علي بن محمد الحصني الدمشقي الحنفي، المعروف بالحصكفي، من كبار فقهاء الحنفية في عصره، توفي سنة ١٠٢٥هـ. من مصنفاته: الدر المختار شرح تنوير الأبصار، إفاضة الأنوار شرح المنار في الأصول. انظر: خلاصة الأثر (٦٣/٤)، معجم المؤلفين (٦/١١).

<sup>(</sup>٤) هو: عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الأندلسي، سراج الدين، من كبار المحدثين الشافعية، توفي سنة ٨٠٤هـ. من تصانيفه: مختصر مسند الإمام أحمد، شرح ألفية ابن مالك في النحو، شرح منهاج الوصول في الأصول. انظر: طبقات الشافعية (٩١/٩)، الشذرات (٤٤/٧)

<sup>(</sup>٥) الدر المختار (٢/٩٠٥،١٥).

وتجبُ أيضاً القيمة بذلك حال كون الأشجار والحشيش (مُبَاحةً) أي: غير مملوكة ولا مُنبَّتة، فإن كانت كذلك لم يجب الجزاء، أي: القيمة بالقطع والقلع والرعي، والذي يجب به الجزاء هو النابت في الحرم بنفسه إلا أنه لا تجب القيمة بقطع الشجر والحشيش (إذا جَفَّ) أي: يَبُسَ الشجر فإنّه لا يجب بقطعه شيء لأنّه مستثنى من وجوب الضمان.

(وَ)كذا إذا (تَمْ) أي: انتهى وانكسر فلا يجب به شيء.

وكذا لا يجب شيء بقطع الإذخر، وهو نبت معروف بمكّة طيّب الرائحة (١) لاستثناءه عليه الصلاة والسلام إياه في حديث العبّاس رضي الله عنه المشهور، (٢) والعلّة في جوازه ذلك الحاجة إليه فإنّه يُسْقَفُ به البيوت بين الخشبات ويُسدُّ به الخلل في القبور بين اللّبنَات.

ويجوز أخذ كمأةِ الحرم.

والعبرة في الصيد والشجر للقدم والأصل لا للرأس والغصن، فإن كان القدمُ من الصيد، والأصل من الشجر في الحرم والرأس أو الغصن في الحلّ

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٤/٣٠٣).

<sup>(</sup>۲) وهو ما روي عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح، فقال: يا أيها الناس: إنّ الله حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، ولا يُنفَّرُ صيدها، ولا يأخذ لقطتها إلا منشد. فقال العباس: إلا الإذخر ،فإنه للبيوت والقبور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا الإذخر ". رواه ابن ماجة في سننه: "كتاب: المناسك، باب: فضل مكة ". (١٠٣٨/٢) ، رقم (٣١٠٩).

حرم قتل الصيد وقطع الشجر ووجب الجزاء بذلك، وإن كان العكس لم يجرم و لم يجب الجزاء بالقتل أو القطع، وبعضُ الأصل في الشجر ككلّه.

يجب على من قتل حرادةً أو قملةً من واحدة إلى ثلاثة بإدخالِ الغاية أن يتصدّق بما شاء، قيل: كَفاً من طعامٍ، ويجبُ فيما إذا زاد على الثلاث من أحدهما نصف صاع من بُرِّ.

ولا شيئ على المحرم بقتل غراب إلا العقعق وحدأة وذئب وعقرب وحيَّة وفأرة وكلب عقور وبعوض ونملٍ وبرغوث وقراد وسلحفاة وفراش و وزَغ وزنبور وجميع هوام الأرض.

وكذا لو صال سَبْعٌ أو صيدٌ على المحرم مطلقاً، أو على الحلال في الحرم فقتله ولم يمكن دفعه إلا بالقتل فليس عليه جزاء، فلو أمكن بغيره فقتله لزمه الجزاء، كما تلزمه قيمته لو مملوكاً.

وإن لم يَصُلِّ السبع وقتله فعليه الجزاء لا يجاوز به شاة.

وللمحرم ذبح شاة ولو أبوه ظبياً لأن الأمَّ هي المعتبرة في ذلك، وبقر وبعير ودجاج وبط أهلي، وله أكل ما اصطاده حلال ولو لأجل المحرم إذا ذبحه الحلال في الحِلِّ بلا دلالة محرم ولا أمره به ولا إعانته عليه، فلو وجد أحد هذه الأشياء حلّ للحلال للمحرم على المختار، لحديث أبي قتادة (١)

<sup>(</sup>۱) هو: الحارث بن ربعي على الصحيح، وقيل: النعمان، وقيل: عمرو، من كبار الصحابة الشجعان، توفي بالمدينة سنة ٥٤هـ. انظر: الإصابة (١٥٨/٤)، سير أعلام النبلاء (٨٧/٤).

رضي الله عنه المشهور فإنه لم يَصِدُ حمار الوحش لنفسه خاصّة، بل صاده لنفسه وهو حلال ولأصحابه وهم محرمون، فأباح لهم رسول اله صلى الله عليه وسلّم في الأكل منه لأنهم لم يُأمروا بذلك ولم يدلّوه ولم يُعينوه عليه.

ومن دخل الحرم ولو حلالاً أو أحرم وفي يده حقيقةً صيدٌ وجب إرساله على وجه غير مضيّعٍ له بخلاف ما إذا كان الصيّد في بيته أو قفصه ولو القفص في يده فإنّه لا يجب عليه إرساله. (١)

<sup>(</sup>۱) الدر المختار (۲/۹۰۰).

ولمّا ألهى المصنّف رحمه الله تعالى الكلام على ما أراد إيراده من هذه المنظومة التي بأركان الإسلام مرسومة وبكفاية الغلام موسومة ختمها بالحمد لله كما بدأها بذلك فقال: (والحَمْدُ) تقدّم تعريفه لغةً وعرفاً.(١)

و"أل" فيه للجنس أو الإستغراق أو العهد كما تقدّم.

واللام في (الله) للملك أو الاستحقاق، إذ الحمد مملوك ومستحقٌ له على جهة الجاز.

(على) حصول (الهذاية) أي: هدايته سبحانه وتعالى إيانا، إذ لولا ذلك لم فمتد كما قال صلى الله عليه وسلم: "والله لولا الله ما اهتدينا"، (٢) وعلى هذه الجملة نصب لأنها مقول القول، وهو قوله (أقُول) لأن القول يعمل عمل الظن بشروط، وعند سليم يعمل مطلقاً، كما نُص على ذلك في كتب العربية.

(في المُبْدَأ) أي: بداية هذا الكتاب.

(و) أقول ذلك أيضاً في (النّهاية) أي: هايته رجاء القبول فيما بينهما.

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٤٣).

<sup>(</sup>٢) ونصه: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وارى التراب بياض بطنه، وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا "رواه البخاري في: "كتاب: الجهاد، باب: من حبسه العذر عن الغزو" (١٤٣/٢).

وذكر المصنف رحمه الله تعالى اسمه بقوله (و) أقول (إنني) أي: إن اسمي (عبد الغني) بن إسماعيل، صاحب المؤلفات المفيدة والرسائل المنيفة العديدة، وكثيراً ما يعزو له وينقل عنه الشيخ السيّد محمد أمين بن عمر الشهير بابن العابدين في حاشيته المسمّاة "رد المحتار على الدر المحتار شرح تنوير الأبصار" التي اشتهرت في جميع الأقطار والأمصار وسرَّت بها القلوب ومالت إليها الأفكار، بقوله: "ولسيدي عبد الغني النابلسي رسالةً في كذا وكذا "أو بقوله: "قاله وذكره سيدي عبد الغني"، وذكر أنّه عاصر العالم العلامة الشيخ الحصكفي رحمه الله, تعالى.

(النَابُلْسِيْ) نِسْبةً إلى نابلس: بلدة من الشام، والياء فيه ياء النسبة كالمكي والمدني والمصري.

و"أخيرً" أفعل تفضيل، وهو أصل خير.

(النَّفْس)- بسكون الفاء-، (۱) إذ هي أمّارةٌ بالسوء، كما ذكره الله تعالى في قصّة يوسف عليه السلام، (۲) والجهاد معها هو الجهاد الأكبر، كما

<sup>(</sup>١) قال الشيخ عبدالغني في رشحات الأقلام: "(النَّفُسِ)-بفتح الفاء -: النفس الأخير الذي يخرج الروح بخروجه، والمراد: أن يكون أحسن أعماله عند لقاء ربه. ص(١٥٧).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى ((وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء)) سورة يوسف آية (٥٣).

قال عليه الصلاة والسلام لمّا رجع من بعض الغزوات: "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر"(١) يعني: جهاد النّفْس.

(بحُرْمَة) أي: ببركة وكرامة (المَبْعُوث) أي: الذي بعثه الله بالحق والصدق وأرسله إلى كافّة الخلق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً.

(منْ) بين (عَدْنَان) وهو: الجدُّ الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، وهو الذي اقتصر عليه البخاري في نسبته صلى الله عليه وسلم إليه.

وعدنان هو: الجدّ السابع للنَّضْر، والنضرُ هو: الجد الثاني عشر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان أبوه من أولاد النضر سُمّيَ قُرشياً، ومن كان أوبه منتسباً إلى من قَبْلَهُ سُمَّيَ عربياً لا قرشياً.

وقوله (مُحَمَّد) بالجرّ، عطف بيان على "المبعوث"، أو بدل منه لا نعت له، لأنّه علم، والعلم يَنْعِتْ ولا يُنْعَتُ به، لأنّه حامد والنّعت لا يكون إلا مشتقاً أو مؤولاً به، بخلاف بقية التوابع.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث ليس بصحيح ولا حسن، من ناحية سنده، ولم يخرجه مخرج من أصحاب الكتب المعتمدة لدى المسلمين، فليس هو في أحد الصحيحين، ولا في أحد الكتب الستة، ولا في الموطأ، ولا في مستند أحمد على كثرة ما فيه. قال الحافظ بن حجر في (تسديد القوس في تخريج مسند الفردوس): هر مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن عيلة، انتهى. وقال العجلوني في (كشف الخفا): الحديث في الإحياء، قال العراقي رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابراً.

ويجوز في "محمّد" أيضاً الرفعُ على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره "هو محمدُ"، والنصب على أنّه مفعول لفعل محذوف على تقدير المدح، لكن الإسم لم يُجرّ به.

(مَنْ) أي: الذي (جَاء بالقران) (١) الذي أنزله الله تعالى عليه، وهو من معجزاته عليه الصلاة والسلام الذي عَجزَت الخلائق عن الإتيان بسورة من مثله، والقرآن أفضل الكتب المترلة، لأن معانيها مجموعة فيه، كما أن المنزّل عليه أفضل الأنبياء والرسل، ثمّ يليه في الفضل التوراة، ثم الإنجيل، ثمّ الزبور، ولم يبدّل القرآن ولا الزبور ولا يقع ولا يقدر عليه، وبدّلت التوراة والإنجيل إلا قليلاً.

واثْبَعَ الْمُصنّف رحمه الله تعالى ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (صَلاقُ) هي كما تقدّم مِنَ الله رحمة مقرونة بتعظيم، ومن الملاّئكة استغفار، ومن المؤمنين تضرّع ودعاء (رَبِنَا) أي: مالكنا وسيّدنا وموفقنا ومرشدنا ومتولّي أمورنا ومعبودنا.

وهي مبتدأ ومتعلّق الجار والمحرور في قوله (عَلَيْهِ) خبر المبتدأ، أي: كائنة عليه، وكذا سلامُهُ سبحانه وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم.

(و) صلة ربنا أيضاً وسلامُهُ (عَلَى جميع آله) وهم: من جهة النسب كما تقدّم من تحرم عليهم الصدقة الواجبة، وفي مقام الدعاء كلّ مؤمن مطلقاً، وفي مقام المدح كلّ مؤمن تقي.

<sup>(</sup>١) في رشحات الأقلام: بالفرقان. ص (١٥٧).

وقوله (الكرَام) نعت لـ "آله"، أي: الكرم على ربهم تعالى، وهو جمع كريم، وكذا قوله (النبك) بضمّ النون وفتح الباء: جمع نبيل أي: فصيح وبليغ. (١)

(و) على أيضاً (صَحْبِهِ) هو بمعنى الصّحابيّ، وهو: من لَقِيَ النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعةً، وهو: مؤمنُ ومات على ذلك وإن تخللت ردةً، وكذا: من رأه النبي صلى الله عليه وسلّم بأن كان أعمى كابن مكتوم رضي الله عنه لأنّه راء حُكْماً.

(منْ كُلِّ شَهْمٍ) أي: ذي شهامةٍ وعزمٍ وهمةٍ في طاعة الله تعالى (مُتَّقَيْ) أي: لله تعالى سراً وعلانيةً.

والتقوى هي: امتثال الأمور المأمور بما واجتناب الأمور المنهيُّ عنها. والورع أعلا رتبة من التقوى لأنّه اجتناب الشبهات.

(مَا) أي: مدة ما، فـ "مًا: هنا ظرفيةٌ، كما فسرنا، أي مدة ما (غَسَلَ) أي: أزال (الصّبْحُ) أي: الفجر الصادق، وهو: الذي يطلع عرضاً، وهو الذي يتنفس بلا روح.

وقوله (ثياب) مفعول غسل (الغَسَق) أي: الليل.

وأراد المصنّف رحمه الله تعالى كون الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه دائمتين باقيتين ما دامت الدنيا إلى يوم القيامة لأنّه لا ليل في الآخرة.

<sup>(</sup>١) المصباح المنير ص (٣٠٤).

وهدا آخر ما أردنا وضْعَهُ على هذه المنظومة التي بكفاية الغلام موسومة من هذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالى المسمّى نيل المرام بشرح كفاية الغلام، جعله الله تعالى خالصاً لوجهه الكريم، وسبباً للفوز لديه في جنات النعيم، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والمأمول ممن اطلع عليه من الإخوان أحسن الله لنا ولهم الأحوال، وأصلح لنا ولهم الأعمال، أن يصلح ما فيه من الخطأ والنسيان، اللذين هما بالنصّ مرفوعان، وأن يتسامح ويصفح عمّا تحقق فيه من الزلل، ليصفح عنه عالم السرّ والعلن، فإن الإنسان محلّ للزلل، فليس كتاب محفوظاً من الزلل غير كتابه تعالى، ولا إنسان معصوماً من غير رسله وأنبيائه، ويرحم الله عير كتابه تعالى، ولا إنسان معصوماً من غير رسله وأنبيائه، ويرحم الله القائل:

## إِنْ تَجِدْ عَيْبًا فَسَدِدْ الْخَلَلاَ ..... جَلَّ مَنْ لا عَيْبَ فِيهِ وَعَلاَ

قال الشارح: وكان الفراغ من تسويد هذا الشرح المبارك يوم السبت يوم ٢٨ من شعبان سنة , ١٦٩٩هـ، بقلم جامعه ومؤلفه وكاتبه الفقير الحقير ذي الخطأ والزلل والتقصير الراجي عفو ربه الرحمن الأعلى عبد اللطيف بن عبد الرحمن المسلا عفى عنهم المولى مَناً منه وفضلا، والحمد لله أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً سراً وعلانية، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمداً وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قال محقه الفقير إلى عفو المولى عبد الإله بن محمد بن أحمد الملا عبد الإله بن محمد بن أحمد الملا قد تم الفراغ من تحقيق هذا الكتاب وتصحيحه ومراجعته في يوم الاثنين الموافق ٢٣/ ٤/٤٢٤ه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

#### الفهارس

#### ويشتمل على مايلي:

- ١- فهرس الآيات القرآنية.
- ٢- فهرس الأحاديث النبوية.
  - ٣- فهرس الآثار.
- ٤- فهرس الكلمات الغريبة.
  - ٥- فهرس الأعلام.
- ٦- فهرس القواعد والضوابط الفقهية.
  - ٧- فهرس الأماكن والبلدان.
  - ٨- فهرس الكتب الواردة في المتن.
  - ٩- فهرس مصادر ومراجع التحقيق.
    - ١٠- فهرس الموضوعات التفصيلية.

## ١ - فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة | السورة ورقمها | الآيـــة                           |
|--------|---------------|------------------------------------|
| 71     | الفاتحة (٣)   | مالك يوم الدين                     |
| 77     | البقرة (٩)    | وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً |
| ٩.     | البقرة (٣٣)   | هو الذي أرسل رسوله بالهدى          |
| 77     | البقرة (١٦٣)  | وإلهكم آله واحد                    |
| 740    | البقرة (۱۸٤)  | فمن كان منكم مريضاً                |
| ١٧٤    | البقرة (۱۸۷)  | تلك حدود الله فلا تعتدوها          |
| XFY    | البقرة (١٩٦)  | وأتموا الحج والعمرة لله            |
| 377    | البقرة (۲۰۳)  | فمن تعجل في يومين                  |
| ٨٢٢    | البقرة (١٩٦)  | وسبعة إذا رجعتم                    |
| ٦٧     | البقرة (٢٥٥)  | الله لا إله إلا هو الحي القيوم     |
| ٦١     | البقرة (٢٨٤)  | لله ما في السموات والأرض           |
| 1.7    | آل عمران (۱۹) | إنّ الدين عند الله الإسلام         |
| 98     | آل عمران (۲٥) | فكيف إذا جمعناكم ليوم              |
| ۸۳     | آل عمران (۳۱) | قل إن كنتم تحبون الله              |
| ٧.     | آل عمران (٤٠) | ويضل الله الظالمين                 |
| 1.7    | آل عمران (۸٥) | ومن يبتغ غير الإسلام ديناً         |

| 1.5       | المائدة (٣)   | ورضيت لكم الإسلام ديناً   |
|-----------|---------------|---------------------------|
| ۱۱۸       | المائدة (٦)   | وإن كنتم جنباً فاطّهروا   |
| ٨٢        | الأنعام (١١٠) | وهو بكل شيئ عليم          |
| ٨٩        | الأنعام (١٢٤) | الله أعلم حيث يجعل رسالته |
| ٧.        | الأنعام (١٢٥) | فمن يرد الله أن يهديه     |
| ٨٥        | الأعراف (٢٢)  | إنّ الشطان لكما عدو مبين  |
| ٨٥        | الأعراف (٢٣)  | ربنا ظلمنا أنفسنا         |
| ٨٤        | الأعراف (٢٨)  | إن الله لا يأمر بالفحشاء  |
| 117       | الأنفال (٢٦)  | ليطهركم به                |
| 74        | التوبة (٩)    | وما أمروا إلا ليعبدوا     |
| 9.        | التوبة (٣٣)   | هو الذي أرسل رسوله بالهدى |
| <b>YY</b> | الرعد (١٦)    | قل الله خالق کل شیئ       |
| ٧.        | الرعد (٢٦)    | قل إن الله يضل الظالمين   |
| ٧,        | إبراهيم (٢٧)  | ويفعل الله ما يشاء        |
| ۸٧        | الحجر (۷۲)    | لعمرك                     |
| 170       | النحل (٨)     | والخيل والبغال            |
| ٦٣        | النحل (٥١)    | لا تتخذوا إلهاً واحداً    |
| ١٧٤       | الكهف (٦٢)    | آتنا غداءنا               |
| ١٧٤       | مریم (۱۲)     | يا يحي خذ الكتاب بقوة     |
|           |               |                           |

## نيل المرام بشرحِ كفايةِ الغلامُ

|         | T             |                               |
|---------|---------------|-------------------------------|
| ٦.      | طـه (۱۱۰)     | ولا يحيطون به علماً           |
| ٧٢      | طه (٤٦)       | إني معكما أسمع وأرى           |
| ٦٣      | الأنبياء (٢٢) | لو كان فيمها آلة غير الله     |
| ٧١      | الأنبياء (٢٣) | لا يُسئل عما يفعل             |
| 1.4     | الحج (۷۸)     | ملة أبيكم إبراهيم             |
| ٦٣      | المؤمنون (۹۱) | ما اتخذ الله من ولد           |
| ٨٤      | الفرقان (۲۰)  | وما أرسلنا قبلك من المرسلين   |
| 117     | الفرقان (٤٨)  | وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً |
| ٧٨      | الفرقان (٩٦)  | وما أصابكم يوم التقى الجمعان  |
| ۲۷ ، ٦٩ | الفرقان (٢)   | وخلق كل شيئ فقدره تقديراً     |
| ٧٤      | القصص (٦٨)    | وربك يخلق ما يشاء ويختار      |
| ۸۲      | الأحزاب (٣٨)  | وتخفي في نفسك ما الله مبديه   |
| ٨٦      | الأحزاب (٤٠)  | ما كان محمدٌ أباأحد من رجالكم |
| ٤٦      | الأحزاب (٥٦)  | صلوا عليه وسلموا تسليماً      |
| ٦٨      | سبأ (٣)       | لا يعزب عنه مثقال ذرة         |
| ٦١      | سبأ (۲۲)      | وما لهم فيهما من شرك          |
| ٧٧ ، ٧٧ | الصافات (٩٦)  | والله خلقكم وما تعملون        |
| ٧٠      | الزمر (٧)     | ولا يرضى لعباده الكفر         |
| 97      | الزمر (۳۳)    | والذي جاء بالصدق وصدّق به     |
|         |               |                               |

#### الفهارس

| ٦٨         | غافر (۱۹)   | يعلم خائنة الأعين                    |
|------------|-------------|--------------------------------------|
| ٩٣         | غافر (۲۹)   | إن الساعة آتية لا ريب فيها           |
| ٦٧         | غافر (٦٦)   | هو الحي لا إله إلا هو                |
| ٦٥، ١٢، ٥٦ | الشورى (۱۱) | ليس كمثله شيئ                        |
| 7.7        | محمد (۱۹)   | فأعلم أنه لا إلا هو إلا هو           |
| ٧٧ ،٧٠     | القمر (٤٩)  | إنا كل شيئ خلقناه بقدر               |
| ٦٤         | الحديد (٣)  | هو الأول والآخر                      |
| ۸۳         | الحشر (۷)   | وما آتاكم الرسول فخذوه               |
| ٦٨         | الحشر (۲۲)  | عالم الغيب والشهادة                  |
| ٦٨         | التغابن (٤) | يعلم ما تسرون وما تعلنون             |
| ٦٨         | الطلاق (۲۲) | أحاط بكل شيئ علماً                   |
| ٨٧         | الضحى (١١)  | وأما بنعمة ربك فحدّث                 |
| V£.47Y     | الصمد (۲،۱) | قل هو الله أحد * الله الصمد          |
| ٧٤         | الصمد (٤،٢) | لم يلد و لم يولد * و لم يكن له كفواً |
|            |             | أحد                                  |

## ٧- فهرس الأحاديث النبوية

| رقم الصفحة | طرف الحديث                              |
|------------|-----------------------------------------|
| ٩٦         | أتمشي أمام من هو خير منك                |
| 77.        | احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم |
| 771        | إذا أكل الصائم ناسياً                   |
| 1 / Y      | إذا قام أحدكم                           |
| 7, 77, 10  | إذا مات ابن آدم                         |
| 91         | استعيذوا من عذاب القبر                  |
| ۸٧         | أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي           |
| ٨٠         | اعملوا فكل ميسر لما خلق له              |
| ۲۲.        | أفطر الحاجم والمحجوم                    |
| 7 8        | اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء           |
| ١٦٣        | اللهم اغفر لي ما قدمت                   |
| 99         | اللهم عثمان رضيت عنه فارض عنه           |
| 75         | أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا          |
| ۸٧         | أنا أكرم ولد آدم                        |
| 9 🗸        | إن الله تعالى بعثني إليكم               |
| 9.1        | إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر     |

| ۹.        | أن الله عز وجلّ خلق ثلاثة أشياء بيده |
|-----------|--------------------------------------|
| ٨٢        | إنّ إبراهيم عليه السلام كذب ثلاثاً   |
| ۸٧        | أنا سيد الناس يوم القيامة            |
| ۸٧        | أنا سيد ولد آدم                      |
| 0.689     | أن تشهد أن لا إله إلا الله           |
| <b>YY</b> | إنكم لا تدعون أصماً ولا غائباً       |
| 9 /       | أي الناس أحب إليك                    |
| ١٢٦       | بسم الله أوله وآخره                  |
| 0.        | بني الإسلام على خمس                  |
| 77.       | تسحروا فإن في السحور بركة            |
| 7 2 0     | الحج عرفة                            |
| 179       | دع شعرك ليسجد                        |
| 77.       | دع ما يريبك إلى ما لا يريبك          |
| 710       | رجعنا من الجهاد الأصغر               |
| ۸١        | صدق عبدي فيما يبلغ عني               |
| ٥١        | فضل العالم على العابد                |
| ٧٨        | القدرية مجوس هذه الأمة               |
| 1 2 .     | كان يقبل بعض أزواجه                  |
| ٧٨        | كل شيء بقضاء وقدر                    |

## نيل المرام بشرحِ كفايةِ الغلامْ

| ١٧٠ | لا يحل لأحد يؤمن بالله                     |
|-----|--------------------------------------------|
| 7   | لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر      |
| ١٧١ | لا يزال الله مقبلاً على العبد              |
| 771 | لا يزال الناس بخير                         |
| ٤١  | ليأتين على الناس زمان                      |
| ٩٣  | لو نجا منه أحد لنجا منه إبراهيم            |
| 99  | لو نزل عذاب لنجا منه عمر                   |
| Yo  | ما أحل الله في كتابه فهو حلال              |
| ١٧٢ | ما بال أقوام يرفعون أبصارهم                |
| 9 Y | مالأحد عندنا يد إلا كافيناه                |
| 771 | من ذرعه القيئ                              |
| 104 | من صلى قائماً                              |
| 97  | ما نفعني مال أحد                           |
| ٩.  | من كان قبلكم من أهل الكتاب                 |
| 171 | من لم يخلل أصابعه بالماء                   |
| 190 | مولى القوم منهم                            |
| ١٧٠ | هَانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة |
| ١٢٣ | هذا وضوء لا يقبل الصلاة إلا به             |
| ٩٨  | والذي نفسي بيده ما رأك                     |
|     |                                            |

### الفهارس

| ٨٤    | والنبي نائمة عينه         |
|-------|---------------------------|
| 7.7.7 | والله والله ما اهتدينا    |
| 1 2 . | وهل هو إلا بضعة منك       |
| ۸.    | يا أدم أنت الذي كنت السبب |

## ٣- فهرس الآثار

| رقم الصفحة | طرف الأثر                             | الراوي             |
|------------|---------------------------------------|--------------------|
| 9.1        | إذا أردتم أن يطيب مجلسكم              | عائشة              |
| 117        | كنا نؤمر بقضاء الصوم                  | عائشة              |
| ٨٢         | لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتماً | عائشة              |
| 97         | كان يحلف بالله أن الله تعالى أنزل     | علي بن أبي<br>طالب |
| ١٦١        | من السنة وضع اليمني على الشمال        | علي بن أبي<br>طالب |
| 9 🗸        | وددت أني في الجنة حيث أبا بكر         | عمر بن الخطاب      |

## ٤ - فهرس الكلمات الغريبة

| الصفحة | الكلمة | الصفحة | الكلمة    |
|--------|--------|--------|-----------|
| 7701   | الحل   | ٨٥     | آدم       |
| ٤٣     | الحمد  | 179    | الاستنشاق |
| 777    | الحنثى | ٤٩     | الإسلام   |
| 7 8    | الدور  | ٤٠     | الاسم     |
| 770    | ذكاء   | ٤٠     | البال     |
| 7 {    | الدور  | ۲.۳    | البخت     |
| ٤٢     | الرحمة | ١٣٢    | البدعة    |
| 197    | الرطل  | ٤٨     | بعد       |
| 1.9    | الركن  |        | البق      |
| ١٣٦    | الرمد  | 188    | التحجيل   |
| 118    | السقط  | ۲۸۱    | التبر     |
| ٤٦     | السلام | ١٨٨    | التبن     |
| 117    | السنة  | 7 £    | التسلسل   |
| 197    | السويق | ٥٢     | التسمية   |
| 1.9    | الشرط  | 779    | التقليد   |
| ٤٣     | الشكر  | ۲.٦    | الجواميس  |
| ١٨٤    | الصاع  | ۸٠     | الجور     |
| ٤٦     | الصلاة | ٥٧     | الجوهر    |

## نيل المرام بشرح كفايةِ الغلامْ

| الصفحة   | الكلمة      | الصفحة | الكلمة  |
|----------|-------------|--------|---------|
| ٧٤       | المستحيل    | ٥٧     | العرض   |
| ١٨٣      | المستسعى    | 171    | العذار  |
| 1 80     | المسال      | 1 2 7  | العرصة  |
| 197 (117 | المكاتب     | ۸۳     | العصمة  |
| 170      | المفضاة     | ١٣٦    | العلق   |
| 779      | المزادة     | ١٣٦    | العمش   |
| 117      | الندى       | 198    | الغارم  |
| 127      | الودي       | 770    | الغالية |
| ١٨٨      | الوسق       | 188    | الغرة   |
| ١١٨      | الوضوء      | ١٠٨    | الفيء   |
| 179      | الولاء      | 100    | الفصد   |
| 110      | ونيم الذباب | ٧٨     | القدر   |
|          |             | 140    | القيراط |
|          |             | 149    | القهقهة |
|          |             | 790    | القن    |
|          |             | . 777  | الكاغد  |
|          |             | 117    | الماء   |
|          |             | . ۲7٣  | المدر   |
|          |             | 7 £ 7  | المحمل  |
|          |             | ٣٧     | مخدراته |
|          |             | 198    | المدبر  |

# ٥- فهرس الأعلام

| الصفحة     | اسم العلم         | الصفحة | اسم العلم         |
|------------|-------------------|--------|-------------------|
| ٤٩         | سحبان             | 90     | أبو بكر الصديق    |
| <b>Y</b> Y | السعد             | 177    | ابن الساعاتي      |
| ٦٥         | السنوسي           | 97     | ابن القيم         |
| 1.1        | طلحة بن عبيد الله | ۸۳     | ابن حجر العسقلاني |
| ١          | عبد الرحمن بن عوف | ٦٩     | ابن حزم الظاهري   |
| ١٢٨        | عبد الله بن مسعود | 779    | ابن الملقن        |
| 99         | عثمان بن عفان     | 100    | أبو سعيد البردعي  |
| ١          | علي بن أبي طالب   | 1.1    | أبو عبيدة         |
| ٩٨         | عمر بن الخطاب     | ۲۸۱    | أبو قتادة         |
| 190        | العيني            | ٦٦     | الأشعري           |
| ٤٩         | قس بن ساعدة       | 1 2 2  | الأقطع            |
| 77         | الفخر الرازي      |        | أويس القرين       |
| ١٦٧        | القهستايي         | ०९     | بشر بن مروان      |
| ٤٩         | كعب بن لؤي        | 101    | حسن بن عمار       |
| ٤٩         | يعرب              | ,۲٧٩   | الحصكفي           |
|            |                   | 1.1    | الزبير بن العوام  |
|            |                   | ١      | سعد بن أبي وقاص   |
|            |                   | 1.1    | سعید بن زید       |

### ٦- فهرس القواعد والضوابط الفقهية

- ١- الإحتياط لازم في العبادات (٢٢٠).
- ٢- الخروج من الخلاف مستحب وخصوصاً للإمام (١٤٠).
  - ٣- درء المفاسد أولى من جلب المصالح (٢٥٤).
- ٤- العبادة البدنية لا تقبل النيابة ، والعبادة المالية تقبل النيابة (١٨٢).
  - ٥- الفعل المتعدي أفضل من اللازم (٥٢).
  - ٦- قوله صلى الله عليه وسلم أقوى من فعله (٢٧٠).
    - ٧- الكراهة إذا أطلقت يراد بما التحريمية (١٦٨).
- ٨- كل صلاة أديت مع الكراهة فإلها تعاد مع كولها صحيحة (١٦٨).
  - ٩- ما ورد بلفظ (الإحبار) لا يشترط فيه لفظ أشهد (٢١٦).
- · ١- ما ورد بلفظ (الإيتاء) يشترط فيه التمليك، وما ورد بلفظ (الإطعام) تحوز فيه الإباحة (١٨٣).

## ٧- فهرس الأماكن والبلدان

| الصفحة | المكان      | الصفحة | المكان        |
|--------|-------------|--------|---------------|
| 777    | قرن المنازل | 7 2 0  | الأبطح        |
| 177    | قزح         | 10     | الأحساء       |
| 10     | الكوت       | 717    | بلغار         |
| 177    | المأزمان    | ۲٧.    | التنعيم       |
| 7 5 7  | محسر        | ٤٧     | تمامة         |
| 709    | الملتزم     | 777    | الثنية السفلي |
| 7 2 7  | مزدلفة      | . ۲۷۳  | الجحفة        |
| 770    | المحصب      | ۲٧.    | الجعرانة      |
| 10     | الهفوف      | ١١٦    | جيحون         |
| 777    | يلملم       | 707    | الحطيم        |
|        |             | 777    | ذات عرق       |
|        |             | 777    | ذو الحليفة    |
|        |             | 117    | سيحون         |
|        |             | 777    | الشاخص        |
|        |             | 177    | الصخرات       |
|        |             | 757    | عرنة          |

## ٨- فهرس الكتب الواردة في المتن

| الصفحة  | اسم الكتاب                                          |
|---------|-----------------------------------------------------|
| ۲۲۲     | إتحاف الناسك بأذكار المناسك                         |
| 127,175 | البحر الرائق شرح كتر الدقائق                        |
| ١٣٦     | تبيين الحقائق                                       |
| 779     | حاشية رد المحتار على الدر المحتار شرح تنوير الأبصار |
| ١٦٨     | الخلاصة = خلاصة الفتاوى                             |
| 779,177 | الدر المختار شرح تنوير الأبصار                      |
| ١٢٤     | الجحتبي شرح متن القدوري                             |
| 177     | مراقي الفلاح                                        |
| 1 ∨ 9   | منية المصلي                                         |

### ٩- فهرس مصادر ومراجع التحقيق

### أولاً: القرآن الكريم

#### ثانياً: كتب التفسير

- ۱- تفسير القرآن الكريم، ابن كثير، دار المعرفة، بيروت، سنة ١٣٨٤ هـ.
- ٢- جامع البيان في أحكام آي القرآن، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار المعرفة، بيروت، سنة ١٤٠٧هـ.
  - ٣- فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروت.

#### ثالثاً: كتب الحديث وعلومه:

- ٤- جامع الترمذي، مع شرحه تحفة الأحوذي، محمد بن سورة الترمذي، دار الكتاب الغربي، بيروت.
- سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة الإسلامية، استانبول.
- 7- سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، المكتبة الإسلامية، استانبول.
- ۷- السنن الكبرى، أحمد بن الحسن البيهقي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٤هـ.

- ۸- سنن النسائي (الجحبي)، أحمد بن شعيب الخراساني، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، ار البشائر الإسلامية، بيروت،
   ٤١٤هـ...
  - ٩- شرح صحيح مسلم، يحي بن شرف النووي، دار القلم، بيروت.
- · ۱ صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، بيروت، ١٤١٧هـ.
- 11- صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج النیسابوري، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی، دار إحیاء الکتب العربیة، بیروت.
- 17- فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت.
- ۱۳- المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله الحاكم، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 12 مسند الإمام أحمد بن حنبل، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ١٥ المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوي، مجموعة من المستشرقين،
   دار الاستقامة.
- 17- نصب الراية لتخريج أحادث الهداية، عبد الله بن يوسف الزيلعي، دار المأمون، مصر، ١٣٥٧هـ.

#### ثالثاً: كتب العقيدة:

۱۷- تقریب التدمریة، محمد بن صالح العثیمین، دار القلم، الریاض ۱۷- ۱۲هـ.

- 11- الرسل والرسالات، د. عمر بن سليمان الأشقر، دار النفائس، الأردن، ١٤٢١هـ.
- ۱۹- الروح، ابن القيم الجوزية، تحقيق/ د. بسام العموش، الطبعة الثانية، ١٩- الروح، ابن القيم الجوزية، تحقيق/ د. بسام العموش، الطبعة الثانية،
- · ٢- شرح الفقه الأكبر، ملا علي القاري، تحقيق مروان الشعار، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٧هـ، دار النفائس، بيروت.
- ٢١- شرح العقيدة الطحاوي، أحمد بن محمد الطحاوي، تحقيق / د.
   عبد الله التركي وشعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى، دار القلم، بيروت.
- ۲۲- القضاء والقدر، د. عمر بن سليمان الأشقر، دار النفائس، الأردن، ٢٢- القضاء والقدر، د. عمر بن سليمان الأشقر، دار النفائس، الأردن،
- ۲۳- القيامة الصغرى، د. عمر بن سليمان الأشقر، دار النفائس، الأردن، ١٤٢١هـ.

#### رابعاً: كتب أصول الفقه:

- ٢٤- الأحكام، سيف الدين الآمدي، تحقيق عبد الرزاق عفيفي، دار المعارف، الرياض.
- ٥٧- التحرير، الكمال بن الهام، مطبوع مع تيسير التحرير، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ۲۲- تيسير التحرير شرح متن التحرير، محمد أمين أمير بادشاه، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ۲۷ حاشیة التلویح علی التوضیح شرح متن التنقیح، مسعود بن عمر
   التفتازانی، دار الکتب العلمیة، بیروت.
  - ٢٨- المستصفى، محمد بن محمد الغزالي، دار اكتب العلمية، بيروت.
- ۲۹ معجم مصلحات أصول الفقه، د. قطب مصطفى سانو، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، ۲۰۰۰م.

#### خامساً: كتب الفقه:

#### الفقه الحنفي :

- ٣٠- الإختيار لتعيل المختار، عبد الله بن محمود الموصلي، دار الفكر العربي، بيروت.
- ٣١- الأصل، محمد بن الحسن الشيباني، تعليق أبو الوفا الأفغاني، منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، باكستان.

- ۳۲ البحر الرائق شرح كتر الدقائق، زين الدين ابن نجيم، دار الكتب العربية الكبرى بمصر، ١٣١٣هـ.
- ٣٣- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، الطبعة الأولى، شركة المطبوعات العلمية، مصر، ١٣٢٧هـ.
- ٣٤- البناية شرح الهداية، محمود بن محمد العيني، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، ١٤١١هـ.
- ٣٥− تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي، الطبعة الأميرية، بولاق، مصر، ١٣١٣هـ.
- ٣٦- تحفة الفقهاء، علاء الدين السمرقندي، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٤هـ.
- ٣٧- الجامع الصغير، محمد بن الحسن الشيباني، مطبوع مع شرحه النافع الكبير، المطبعة العربية، لاهور، باكستان.
- ۳۸ حاشية رد المحتار على الدر المحتار شرح تنوير الأبصار، محمد أمين بن عابدين، الطبعة الثانية، شركة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٨٦هـ..
- ٣٩- حاشية الطحطاوي على الدر المختار، أحمد بن محمد الطحطاوي، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٥هـ..
- ·٤- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، الطحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

- 13- درر الحكام شرح غرر الأحكام، ملا خسرو، المطبعة العربية، لاهور، باكستان.
- 24- الدر المحتار شرح تنوير الأبصار، محمد علاء الدين بن علي الحصكفي، مطبوع مع حاشية رد المحتار.
- 27- رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام، عبد الغني النابلسي، تحقيق محمد خالد الخرسة، دمشق.
- ٤٤ رمز الحقائق شرح كتر الدقائق، محمود بن محمد العيني، المطبعة العربية، لاهور، باكستان، ٣٠٤ هـ.
- ٥٤- العناية شرح الهداية، أكمل الدين محمد بن محمود البابري، مطبوع مع فتح القدير.
  - ٤٦ الفتاوى الخانية، قاضي خان، مطبوعة بمامش الفتاوى الهندية.
- ٤٧ الفتاوى الهندية، الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند الأعلام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٤٠٠ هـ.
- ٤٨ فتح القدير، محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام، الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية ببولاق، مصر، ١٣١٤هـ.
- 93- لباب المناسك وعدة الناسك المسمى بـ "المنسك المتوسط"، رحمة الله السندي، تحقيق عبد الرحيم الملا، دار قرطبة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ.
- ٥- المبسوط، شمس الأثمة السرخسي، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، مصر، ١٣٢٧هـ.

- ١٥- مختصر الطحاوي، أحمد بن محمد الطحاوي، الطبعة الأولى، دار إحياء العلوم، بيروت، ١٤٠٦هـ.
- ٥٢ جمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بدامادا أفندي، إحياء التراث العربي، بيروت.
  - ٥٣- ملتقى الأبحر، إبراهيم الحلبي، دار الفكر، بيروت.
  - ٥٥- منية المصلي، إبراهيم بن محمد الحلبي، دار الباز، ١٤١٨هـ.
- ٥٥- النهر الفائق شرح كتر الدقائق، سراج الدين عمر بن نجيم، حققه واعتنى به أحمد عزّو عناية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
- ٥٦ الهداية شرح بداية المبتدي، أبو الحسن على المرغيناني، مطبوع مع
   فتح القدير.

### كتب الفقه المالكي:

- ٥٧- بداية المحتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن رشد الحفيد، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٣هـ.
- ٥٨- جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، صالح بن عبد السميع الأبي، دار الكتب العربية، ١٣٤٦هـ.
- ٩٥ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر، بيروت.
- ٦- الشرح الصغير على أقرب المسالك، أحمد بن محمد الدردير، مطبعة وزارة الأوقاف الإماراتية، ١٤١٠هـ.

#### كتب الفقه الشافعي:

- ٦١- المجموع شرح المهذب، محي الدين النووي، دار الفكر، بيروت.
- 77- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٧٤هـ.

### كتب الفقه الحنبلي:

- 77- كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب، بيروت.
- 75- مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، ترتيب عبدالرحمن بن قاسم العاصمي، مطبعة الرياض.
- ٥٦- المغني شرح مختصر الخرقي، ابن قدامة المقدسي، تحقيق / د. عبد الله التركي و د. عبد الفتاح الحلو، دار هجر للنشر، القاهرة، ١٤١١هـ..

#### كتب فقهية أخرى

- 77- الفقه الإسلامي وأدلته، الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، ٩٠٤١هـ.
- 77- الفقه الحنفي، أحمد بن محمد النقيّب، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 17- الفقه الحنفي.
- 77- فتاوى علماء الأحساء ومسائلهم، عبد العزيز بن أحمد العصفور، دار البشائر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ.

### سادساً: كتب التراجم:

- ٦٩ الأعلام، خير الدين الزركلي، دار الملايين، ٤٠٠ هـ.
- ٠٧- تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٣هـ.
- ٧١- الجواهر المضيئة في طبقات الجنفية، القرشي، تحقيق / د. عبد الفتاح الحلو، دار العلوم، الرياض.
- ٧٢- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، محمد المجبي، دار صادر، بيروت.
- ٧٣- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، محمد بن خليل المرادي، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨هـ.
- ٧٤- سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة السابعة، مؤسسة الرسالة، ١٤١٠هـ.
- ٧٥ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد، تحقيق محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ١٤٠٦هـ.
- ٧٦- الطبقات السنية في تراجم الحنفية، تقي الدين التميمي الغزي، تحقيق / د. عبد الفتاح الحلو، دار الرفاعي، ١٤٠٣هـ.
- ٧٧- الفوائد البهية في تراجم الحنفية، محمد بن عبد الحي اللكنوي، اعتنى به أحمد الزعبي، دار الأرقم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.

- ٧٨- كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، حاجي خليفة، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٧٩ تاج التراجم في من صنّف من الحنفية، قاسم بن قطلوبغا، اعتنى
   بتحقیقه إبراهیم صالح، دار المأمون، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- . ٨- معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مطبعة الترضي، دمشق، ٣٠٠٦

#### سابعاً: كتب اللغة العربية:

- ١٨- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة عند الفقهاء، قاسم القنوني، تحقيق / د .أحمد الكبيسي، الطبعة الثانية، مؤسسة الكتب الثقافية، ١٤٠٧هـ.
  - ٨٢- التعريفات، على بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ۸۳ تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن مرتضى الزبيدي، تحقيق عبد العليم الطحاوي، مطبعة الكويت.
  - ٨٤- تمذيب الأسماء واللغات، محي الدين النووي، دار الفكر، بيروت.
- ۸٥ الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد بن عبد الغفور
   عطار، الكتاب العربي، القاهرة، ٢٠٢هـــ.
- ٨٦- القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٧هـ.

### نيل المرام بشرح كفاية الغلام

٨٧- لسان العرب، جمال الدين محمد بن منظور، دار صادر، بيروت.

٨٨- مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، دار الفكر، بيروت.

٨٩ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن علي الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٨هـ.

### فهرس الموضوعات

## فهرس الموضوعات التفصيلية

| الصفحة   |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| O        | مقدمة الكتاب                                 |
| 45-9     | القسم الدراسي                                |
| ١.       | الفصل الأول: ترجمة الشيخ عبد الغيني النابلسي |
| 10       | الفصل الثاني: ترجمة الشيخ عبد اللطيف الملا   |
| 77       | الفصل الثالث: دراسة الكتاب                   |
| 74       | المبحث الأول: اسم الكتاب                     |
| 7        | المبحث الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه         |
| 70       | المبحث الثالث: الباعث على تأليف الكتاب       |
| <b>۲</b> | المبحث الرابع: وصف نسخ الكتاب                |
| ۲۸       | المبحث الخامس: منهج المؤلف في الكتاب         |
| 79       | نماذج من نسخ المخطوط                         |
| ٣٥       | القسم التحقيقي                               |
| 47       | مقدمة المؤلف                                 |
| 47       | سبب تأليف الكتاب                             |
| ०६       | فصل : في مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله      |
| 77       | الصفات السلبية                               |

## نيل المرام بشرحِ كفايةِ الغلامْ

| ٦٣  | الوحدانية               |
|-----|-------------------------|
| 7 £ | القِدَم                 |
| 70  | البقاء                  |
| 70  | المخالفة للحوادث        |
| 77  | القيام بالنفس           |
| ٦٧  | صفات المعايي            |
| 77  | الحياة                  |
| ٨٢  | العِلْمُ                |
| 79  | القدر ة                 |
| ٧.  | الإرادة                 |
| ٧١  | السمع                   |
| 77  | البصر                   |
| ٧٣  | الكلام                  |
| 77  | القضاء والقَدَر         |
| ٧٧  | الله خالق الأفعال       |
| ۸١  | الأنبياء والرسل         |
| ٨٢  | الصفات الواجبة للرسل    |
| ٨٥  | آدم عليه السلام         |
| ٨٦  | محمد صلى الله عليه وسلم |

### فهرس الموضوعات

| 91    | الأمور الغيبية                   |
|-------|----------------------------------|
| 90    | الصحابة                          |
| 90    | أبوبكر الصديق                    |
| 91    | عمر بن الخطاب                    |
| 99    | عثمان بن عفان                    |
| 1     | علي بن أبي طالب                  |
| 1.7   | حكم ما جرى من الحروب بين الصحابة |
| ١ . ٤ | فصل: في الصلاة                   |
| 11.   | موجبات الغُسل                    |
| 118   | فروض الغسل                       |
| 117   | سنن الغسل                        |
| ١٢.   | أركان الوضوء                     |
| 170   | سنن الوضوء                       |
| ١٣٢   | آداب الوضوء                      |
| 18    | نواقض الوضوء                     |
| 1 & 1 | شروط الصلاة                      |
| 1 2 1 | ١ – طهارة المكان والثوب والبدن   |
| ١٤٧   | ٢ - استقبال القبلة               |
| ١٤٨   | ٣- الوقت                         |

## نيل المرام بشرح كفايةِ الغلامْ

| 1 & A | ٤ – ستر العورة               |
|-------|------------------------------|
| 10.   | ٥- نية الصلاة                |
| 101   | ٦- التكبيرة                  |
| 107   | أركان الصلاة                 |
| 107   | واجبات الصلاة                |
| 109   | سنن الصلاة                   |
| 17/   | مكروهات الصلاة               |
| 1 7 7 | مفسدات الصلاة ومبطلاتها      |
| 1.    | فصل: في إيتاء الزكاة         |
| 1 / 1 | شروط وجوب الزكاة             |
| ト人て   | نصاب الزكاة والفضة           |
| 119   | مقدار الزكاة ولمن تعطى       |
| 199   | شرط زكاة الإبل والبقر والغنم |
| Y     | نصاب الإبل                   |
| ۲ . ٤ | نصاب الغنم                   |
| Y . 0 | نصاب البقر                   |
| 7.7   | زكاة الصغار من المواشي       |
| Y • V | حكم المعلوفة والعاملة        |
| Y • 9 | فصل: في صوم رمضان            |
|       |                              |

### فهرس الموضوعات

| ۲۱.   | شروط وجوب الصوم         |
|-------|-------------------------|
| ۲۱.   | شروط وجوب الأداء        |
| 711   | أقسام الصوم             |
| 717   | شروط صحة الصوم          |
| 717   | هلال الصوم              |
| 717   | هلال الفطر              |
| 719   | اختلاف المطالع          |
| 771   | ما لا يفسد الصوم        |
| 772   | ما يفسد الصوم بلا كفارة |
| 777   | ما يوجب القضاء والكفارة |
| 777   | حكم صوم العيدين         |
| 772   | ما لا يلزم قضاؤه        |
| 778   | ما يلزم قضاؤه           |
| 727   | فصل : في الحج           |
| 779   | شروط وجوب الحج          |
| 7 2 0 | فرائض الحج              |
| 7     | واجباته                 |
| 704   | سننه                    |
| 700   | المواقيت الزمانية       |

| 700   | صفة الحج                      |
|-------|-------------------------------|
| 777   | أنواع النسك                   |
| ۲٧.   | العمرة وحكمها                 |
| 777   | المواقيت المكانية             |
| 7 7 2 | الجنايات وما يلزم فيها        |
| 79.   | الفهارس العامة                |
| 791   | فهرس الآيات القرآنية          |
| 790   | فهرس الأحاديث النبوية         |
| 799   | فهرس الآثار                   |
| ۳.,   | فهرس الكلمات الغريبة          |
| ٣.٢   | فهرس الأعلام                  |
| 4.4   | فهرس القواعد والضوابط الفقهية |
| ٣.٤   | فهرس الأماكن والبلدان         |
| ٣.0   | فهرس الكتب الواردة في المتن   |
| ٣.٦   | فهرس مصادر ومراجع التحقيق     |
| ٣١٨   | فهرس الموضوعات التفصيلية      |